

- أثر العوامل البشرية في ضياع التراث
- التراث العربي الإسلامي في البوسنة والهرسك
  - مبقرية التأليف العربي



العدد التاسع (جمادي الأخرة ١٤٧٨هـ. يوليو ٢٠٠٧م)

# A SEMI-ANNUAL PERIODICAL PUBLISHED BY THE MS EDITING CENTRE

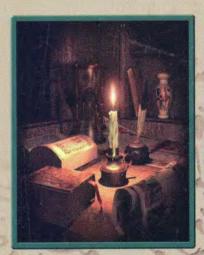

Indigenous Knowledge

&

Ethnobotany in the Deserts of Arab World

Ninth Issue - July - 2007



THE NATIONAL LIBRARY AND ARCHIVES



# تراثيات

مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق التراث

العدد التاسع يناير ۲۰۰۷

## الهَيَنْة العَامَة لِلَالِّالْكِنَّ بِمُ الْوَالِثِقَ الْقَوِّمُ تَيْرً

#### رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد صابر عرب

تراثیات/ مجلة محکمة یصدرها مرکز تحقیق التراث بدار الکتب والوثائق القومیة . ـ س 0، ع 0 (ینایر 0) . ـ القاهرة:

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ، ٢٠٠٧ – مج ؛ ٢٩سم. نصف سنوية.

إخراج وطباعة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

لايجوز استنساخ أي جزء من هذا العمل بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابي

من الهيئة العامة لدار الكتب وانوثائق القومية

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠٣/١٢٢٠٧

# ف هنا العدد

| أ.د عبدالستارالحلوجي       | تتاحية العدد                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
|                            | موث ودرا <i>سات :</i>                             |
| أ . عصام الشنطى            | التراث العربي الإسلامي في البوسنة والهرسك         |
| ى د . عابد سليمان المشوخر  | أثر العوامل البشرية في ضياع التراث العربي الإسلام |
| د، هانم عبد الرحيم إبراهي  | ظاهرة كتب الحواشي في التراث العربي                |
|                            | سوص تراثية ،                                      |
| أ. هلال ناجي               | ديوان الناشئ الأكبر بين نشرتي د. مزهر السوداني و  |
| د . عبد الرازق الحويز      |                                                   |
|                            | نابعات نقدية ؛                                    |
| أ . د ، عبد الستار الحلوجي | عبقرية التأليف العربى للدكتور كمال عرفات نبهان    |
|                            |                                                   |
|                            | ن أخبار التراث :                                  |
| إعداد/ أ. حسام عبدالظاهر   | ن أخبار التراث:<br>من أخبار التراث                |
| إعداد/ أ. حسام عبدالظاهر   |                                                   |

#### هيشة الشحرير

رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد صادر عرب

رثيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية

محمد على حلة

رئيس التحرير عبدالستار الحلوجي

نائب رئيس التحرير عفت الشرقاوي

مدير التحرير محفوظ الشرقاوي

سكرتير التحرير

وفاء محمود الأعصر

مستشارو التحرير

إبراهيم شبوح (تونس) احمد شوقى بنبين (المغرب) أسامه ناصر النقشبندي (العراق)

حسین نصار (مصر)

رضوان السيد (لبنان)

عدنان درویش (سوریا)

عصام الشنطي (الأردن)

فيصل الحفيان (معهد المخطوطات العربية)

يحيى محمود بن جنيد (السعودية)



المراسلات والاشتراكات مركز تحقيق التراث - دار الكتب والوثائق القومية

كورئيش الثيل- رملة بولاق - القاهرة ت : ٥٧٥٩٠٨٦ - فاكس : ٨٧٨٩٨٧٥ E-mail:scenlers@darelkotob.org

سعر النسخة : داخل جمهورية مصر العربية : ١٠ جنيهات للأفراد ، ٢٠ جنيها للهيئات خارج جمهورية مصر العربية : ١٠ دولار أمريكي

> إشراف فني الأستاذ/على أحمد خليفة

### إفتتاكية المدد

للمرة الثانية يتأخر صدور «تراثيات» عن موعده، وللمرة الثانية تتماسك المجلة وتتشبث بأن تصدر مرتين فى العام، ولاترضى بأن يغطًى هذا التأخير بإصدار عددين فى عدد واحد، ولست أدرى إلى متى تستطيع المجلة أن تحتفظ بمقدرة الصمود هذه فى مواجهة الظروف الضاغطة المحيطة بعملية النشر وما يكتنفها من عقبات مادية وفنية وإدارية لادخل لنا فيها.

ومن حق قراء المجلة، وهم يمثلون صفوة من المثقفين، أن نعتذر إليهم عن هذا التأخير، ومن حق كتًاب المجلة أن نتوجه إليهم بالشكر والتقدير على ما تتسم به بحوثهم من جدًّة وأصالة، وما يحرصون عليه من عمق في الدراسة ودقة في المعالجة.

وشكر آخر تستحقه سكرتارية التحرير على أدائها المتميز، وعلى ما تنهض به من أعباء في إعداد مادة المجلة للطبع، وفي متابعة عملية النشر في مراحلها المختلفة بدأب لا يكلّ.

والشكر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى على نعمه التى لا تعدّ ولا تحصى، وعلى ما حبا المجلة من قبول عند جمهور المشتغلين بالتراث والمعنيين بقضاياه.

ودعاء من الأعماق بأن يمد الله في عمر هذه المجلة، وأن ييسر لها أمورها، ويمنحها أسباب الحياة كما منحها أسباب الوجود.

رئيس التحرير

# بكوث وحراسات

# التراث المربئ الإسلامي في البوسنة والمرسع

أ. غصام الشنكي(\*)

(1)

توطئة:

نكأت الأحداث التى دارت فى منطقة البُوسنة والهرسك، فى تسعينيات القرن الماضى، الجراح، وأثارت شجون الإنسان وأحزانه، مهما كان جنسه أو معتقده وزاد من عمق المحنة بجانب ما جرى من سَفُك دماء وهنتك أعراض - هذا التخريب والتدمير الذى امتد الى المؤسسات الثقافية ومساجد العبادة، وهى مؤسسات تراثية تحظى بنظرة متميزة لدى شعب البُوسنَة والهرسك المتمسك بعقيدته، والمحب لدينه.

والحق إننى قد تعلّقت بهذه المنطقة، وانفتح شأنها عندى؛ حيث أوفدتنى المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم، فى شهر يونيه (حزيران) من عام ١٩٨١م إلى مدينة سيراييقو، العاصمة الإسلامية للمنطقة دون منازع؛ بهدف الاطلاع على المؤسسات الثقافية والحضارية الموجودة فيها، خاصة مكتبة الغازى خُسنرُو بك الإسلامية، وما تحتويه من مخطوطات ونفائس؛ بغية تلمس سبل التعاون للحفاظ على هذا التراث ورعايته وصيانته والانتفاع به(١).

ومن حُسنُ الطالع أنَّ عدتُ إلى مدينة سراييقو في شهر سبتمبر / أكتوبر من عام ١٩٨٩م على رأس بعثة لتصوير ما أختاره من مكتبة الغازى خُسنَرُو بك الإسلامية من مخطوطات عربية نفيسة، لصالح معهد المخطوطات العربية (التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، وقسم التراث العربي (التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت). وقد عادت البعثة إلى مقرّها ، وفي جَعْبَتها ـ رغم قصر المدة ـ ٢٦٢ مخطوطة مصورَّرة من أنْفُس ما في المكتبة (١).

<sup>(\*)</sup> خبير معهد المخطوطات العربية، مدير سابقًا.

<sup>(</sup>١) انظر : المخطوطات العربية في يوغوسلافيا، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، الطف الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٢) وضعتُ تقريرًا موجزًا عن المهمة، وقائمة مفصَّلة بالمصوَّرات، حُفِظتٌ في أضابير المعهد.

(٢)

#### دخول الإسلام:

يعود بنا التاريخ إلى هذا الدين الذى استطاع أن يقر فى غرب أوروبا بضعة قرون فى إسبانيا (الأندلس) وصنَقَليّة وبعض مناطق فى إيطاليا، غير بعيدة عن مدينة روما، ولكنّ المسلمين خرجوا من هذه الديار جميعًا ومعهم دينهم الحنيف.

أما الأتراك العثمانيون المسلمون فقد دخلوا بالإسلام إلى أوروبا من جانبها الشرقى، وتوسعوا في الفتوح والاستقرار إلى أن وصلوا إلى مشارف مدينة فيناً، عاصمة النمسا، وبالرغم من أن الإسلام انحسر عن كثير من هذه المناطق، إلا أنه بقى قارًا إلى يومنا هذا في منطقتى البُوسنة والهرسك، وبعض المناطق المجاورة الأخرى.

وكان سكان البُوسننة والهرسك، قبل الفتح العثمانى لها، على العقيدة المسيحية، وكانت لهم دولة وملوك، ولكنَّ الإسلام بدأ يتسرّب إلى هذه البلاد منذ عهد السلطان مراد الأول، الذى حكم من سنة ٧٦١ إلى سنة ٧٧١ هـ. وكان ملك البُوسننة يدفع الخراج له.

ولمًّا تولًّى السلطان محمد خان الثانى، المعروف بالفاتح، والذى حكم منذ سنة ٨٥٥ إلى سنة ٨٨٨هـ. غزا البُوسنة عام ٨٦٧ هـ/ ١٤٦٣م لرفض ملكها دفع الجزية؛ فانتصر عليه ودانت له المنطقة بأسرها، وأسلم أغلبُ أهلها، وتلقّوا تعاليم الإسلام وحضارته ووظّفوها في شتّى مظاهر الحياة.

أما فتح بلاد الهرّسك، الواقعة جنوب البُوسنّنة، فقد تمَّ عام ١٨٨ه، أى بعد عشرين عاما من انتشار الإسلام فى البُوسنّنة، وهذا يعنى أن تاريخ هذا الدين فى المنطقة يعود إلى ما يزيد على خمسة قرون مضت، والفرق بين الإسلام فى شرق أوروبا عنه فى غريها واضح وجلى؛ فالمسلمون هنا ـ فى البُوسنّنة والهرّسكِ ـ من أهل البلاد، وليس من سبيل إلى إخراجهم من ديارهم.

وظلت هذه المنطقة جزءًا من الدولة العثمانية إلى أن احتلّتها النمسا سنة ١٢٩٥هـ. وفي عهدهم جرت محاولات لتنصير المسلمين، ودُمِّرت أملاك المسلمين الصِّربيين، وخرجوا من ديارهم، تاركين أموالهم، فارين بأنفسهم.

ولمًا قامت الحربُ العالمية الثانية، تشتّت أمر الدولة النمساوية، وقامت دولة يوغوسلافيا المستقلة التي تضم منطقة البُوسننة والهرسك.

ونذكر دليلا على اضطهاد الدولة النمساوية لمسلمى الصرّب، وانحسار الإسلام في بلادهم عمّا كانوا عليه في العهد العثماني: وصفَ الرحّالة «أُوليا جَلَبي» للبلاد التي فتحها المسلمون في شرق أوروبا، وهي رحلة مشهورة فصلّت في أحوال المنطقة في أواسط القرن الحادي عشر الهجري، إبّان الحكم العثماني. فذكر في وصف بلّغراد وهي من بلاد الصرّرب. أنه كان فيها ٢١٧ مسجدًا، وثماني مدارس إسلامية، وتسع دور للحديث النبوي، ومئتا مكتب لتعليم الصبيان، وسبعون مكتبة ... وغير ذلك من المنشآت الإسلامية الخيرية (۱)، فأين هذا كله من المسجد الوحيد الموجود في أيامنا هذه في بلغراد، ودار الإفتاء فيها الإوهنا يشهد على أن ما جرى في المنطقة ، في سنين مضت، من غزو حاقد موجّه ضد معتقدات السكان ومذاهبهم ـ ليس جديدًا؛ سواء كان في البُوسنّة والهرسك، أو في منطقة الكروات، بيد أن جميعهم ينتسبون إلى عرق سلاشي واحد، وهم من يسميهم مؤرخو العرب صقائلة الجنوب.

وكانت هذه الغزوات الحاقدة تتجدد ما بين الحين والحين، وقد سجَّل الأمير محمد على بك، في رحلته الصيفية إلى بُوسنَّة وهرِّسك، سنة ١٩٠٠م أحوال مسلمي تلك المنطقة. وذكر محاولات تنصير المسلمين في أيام حكم النمسا، وما أثارته من الفتن، وتدمير أملاك المسلمين الصرِّبيين والتخلص منهم، وتعاسة المسلمين في هذه البلاد وأحوالهم في طرانيق (تراونيك)؛ والمناقشات التي دارت بينه وبين المتبصرين من المسلمين فيها، وإهمال وتدمير المساجد، وإنشاء كنيسة ودعمها وسط المساجد (٢).

**(**T)

#### الثقافة العربية الإسلامية:

من أشهر الأعلام البارزة إبَّان الحكم العثمانى الذى يعتز به البوسنويون والهرِّسكيون، ويعود إليه الفضل فى تثبيت الإسلام والثقافة العربية الإسلامية فى المطنقة ـ الغازى خُسنرُو بك، المتوفى فى سراييقو عام ٩٤٨هـ/ ١٥٤١م. وكان أبوه فرهاد (فرحات) بك بوسنوى الأصل، وأُمّه تُدعى: سلجوقة، وهى ابنة السلطان بايزيد خان، وعُدَّ عهدُه العصر الذهبى للبوسنة عامة.

كان الغازى خُسنْرُو بك هذا واليًا عثمانيًا على إقليم البوسنة مدة طويلة، واشتهر

<sup>(</sup>١) نقلاً عن الجواهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة، ص ٧ - ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٥، ٣٢، ٢١، ٢١، ٤١، ٤١ وما بعدها من الرحلة، نقلاً عن مقدمة مُحقِّق: الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة، ص ٥ - ٦ من المقدمة.

بكثرة فتوحاته فيه. وبنى فى مدينة سراييقو مسجده الكبير المشهور، وجعل له ولسائر المدارس الدينية، والأبنية الثقفية والخيرية التى أسسها \_ أوقافًا كثيرة.

وبالرغم من أن الثقافة التركية والفارسية كانت متواجدة في المنطقة، في العهد العثماني، إلا أن الثقافة الإسلامية باللغة العربية كانت هي الغالبة، وانتشرت اللغة العربية فيها انتشارًا واسعًا، فظهر شعراء ومبدعون في كتابة النثر الفني، ومؤلفون بلغة القرآن في مختلف العلوم الإسلامية<sup>(۱)</sup>. وبلغ من انتشارها آنذاك أن سكان المنطقة المسلمين أخذوا يكتبون لغتهم السلافية بالحرف العربي، فضلا عن أن لغتهم هذه قد دخلتها بدخول الإسلام ألفاظ عربية وتركية كثيرة.

ومن أشهر مدن بوسنة النموذجية مدينة سراييقو (سراى بوسنة)، وهى عاصمتها، وقد أسسها عيسى باى إسحاقوفيتش سنة ١٤٥٧م. أما قصبة منطقة هرسك فهى مدينة موستار، ومن مدنهما الأخرى المشهورة طوزله وتراونيك. وموستار واقعة على نهر كبير، وأكثر سكانها مسلمون، وفيها مساجد كثيرة، وهى مشهورة بجسرها الكبير (قنطرة) المرتفع في وسط المدينة.

لقد بنى المسلمون مدينة سرابيقو عند دخولهم البلاد، وهى ذات أنهار وأشجار ونحو نصف سكانها مسلمون، وفيها مساجد كثيرة ذات مآذن بُنيت بأحجار بيضاء، تطلّ على الزائر من بعيد، فيوقن أنها مدينة إسلامية.

ويزداد الزائر معرفة بإسلامية المدينة بما تعجّ به من مؤسسات التراث الإسلامى، ففى كل جزء منها لمسة واضحة من هذا التراث العريق. ومن أشهر معالمها الإسلامية مكتبة الغازى خُسترو بك الإسلامية، ومسجده الكبير المسمّى باسمه، وكلية الدراسات الإسلامية، والمدرسة الثانوية الإسلامية للبنين، وأُخرى مثلها للبنات.

وجميع هذه المؤسسات في العاصمة، وفي غيرها من المدن والقرى الأخرى تابعة للمَشْيَخَة الإسلامية، التي تنفق عليها من ربع أوقاف المسلمين في المنطقة، ومن تبرعاتهم السخية. ويرأس هذه المشيخة رئيس العلماء، ومقره مدينة سراييقو، وهي التي تدير شؤون المسلمين عامة في البوسنة والهرسك، بل المسلمين في المناطق الأخرى.

<sup>(</sup>١) انظر تراجم عشرات منهم في: الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة.

(٤)

#### المخطوطات الإسلامية:

#### أ - مكتبة الغازى خُسْرو بك الإسلامية:

تعود نشأة هذه المكتبة ، الواقعة في العاصمة ، إلى عهد الغازى خُسنَرُو بك، في القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادي). ففي الوقت الذي بني فيه مسجده الكبير، بني بجواره مدرسة عالية لتعليم العلوم الإسلامية. وأنشأ هذه المكتبة عام الكبير، بني بجواره مكتبة لمدرسته، تخدم الطلاب والمترددين عليها من المشاركين بالعلوم. وأوقف لها المخطوطات النفيسة. ومن الطريف أن لدى المكتبة عند زيارتي إيًاها مخطوطة في الفقه، وهي «الغنية في الفتاوي» لـ محمود بن أحمد القونوي، المتوفى ٧٠٠هـ / ١٣٦٨م، مثبتًا عليها أنها من وقف الغازى خُسنَرُو بك، أوقفها لمدرسته بسراييڤو المحروسة.

وفى عام ١٨٦٣م انتقلت المكتبة إلى بناء خاص شُيِّد ملاصقًا للجانب الغربى من مسجد الغازى خُسنرُو بك، خلف مئذنته، ولما كثرت كتب المكتبة وضاق عنها مكانها، انتقلت فى عام ١٩٣٥م إلى مبنى آخر أمام مسجد السلطان بالمدينة، وهو مبنى كان قد شُيِّد عام ١٨٩٦م فى عهد الاحتلال النمساوى، والذى تشغله المكتبة إبَّان زيارتى للبلاد فى المرتين، وتبلغ مطبوعاتها الحالية نحو خمسين ألف كتاب،

ولاشك فى أنّ المكتبة كانت تزخر قديمًا بالمخطوطات، إلا أنها تعرّضت فى سالف الأيام إلى التخريب والنهب والحريق. ونذكر من هذه الأحداث غارة الأمير أُوجَن سافويسكى النمساوى على المدينة سنة ١٦٩٧م، عندما حُرق جزء منها.

ويبلغ عدد مخطوطاتها في الوقت الحاضر ما يربو على ١٥ ألف مخطوطة، وجميعها كتبت بالحرف العربي، لكنها بلغات متعددة؛ كاللغة العربية، والتركية، والفارسية، واليوغسلافية (الصَّرِّبية والكرواتية). وتشكّل المخطوطات العربية فيها ما يزيد قليلاً على ٧٠٪ من مجموعها العام. وجميع هذه المخطوطات في العلوم الإسلامية المعروفة، ففيها: الموسوعات، والمصاحف، وعلوم القرآن، وعلم الحديث، والعقائد، والأدعية، والأذكار، والفقه، والأخلاق والمواعظ، والتصوف، والحكمة والفلسفة، وعلوم اللغة والأدب، والتاريخ والجغرافيا، والطب والبيطرة، والعلوم الطبيعية والرياضيات.

ولسنا هنا بصدد أن نعد نفائس هذه المكتبة من المخطوطات. وحسبنا أن نذكر بعض الأمثلة القليلة منها القديم ومنها

<sup>(</sup>۱) لينظر من أراد تفصيلاً في: المخطوطات العربية في يوغسلافيا، عصام محمد الشُّنْطي، ص ١٣ وما بعدها.

المتأخر، ومن أقدمها ما كتب فى القرن التاسع الهجرى، وهى فى مجموعها تحفة فنية نادرة؛ فالورق من أنواع ممتازة معتنى بصناعته، والخطوط مجوَّدة، والجدولة والزخرفة طُعِّمت بماء الذهب، والألوان متناسقة ومتنوعة، وكذلك الأحجام.

ومن المدهش أن لدى المكتبة مصحفًا بخطّ الحافظ إبراهيم شيهوفيتش، إمام مسجد الغازى خُسترُو بك فى سراييقو وخطيبه، كتبه سنة ١٩٤٤هـ/ ١٧٨٠م، وهى النسخة الثانية والثلاثون التى كتبها بخطّه، والمعروف أن الحافظ إبراهيم هذا كان يعكف على كتابة المصاحف فى عناية تامّة، إلى أن سطّر منها ونمَّق ستةً وستين.

وأذكر من أمثلة النفائس مخطوطة «تاريخ التراجم فى تفسير القرآن للأعاجم»، (الجزء الثالث منه) لـ شاهفور، أبى المظفر طاهر بن محمد الإسفرايينى، المتوفى المحد / ١٨٥هـ/ ١٨٨ م. ومنها «شرح الكليّات» (الكليات من كتاب القانون فى الطب لابن سينا)، لـ إبراهيم بن على بن محمد السلمى، المتوفى سنة ١١٨٨م. كُتبت سنة ١٠٦هـ/ ١٢٠٩م، أى فى حياة الشارح.

وما إن نصل إلى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) حتى نجد مخطوطات لمؤلفين محليين، من مشاهيرهم حسن كافى الأقتحصاري (۱) البوسنوى، المتوفى سنة ٢٥٠هـ/ ١٦١٦م، وكان قد رحل إلى إستانبول لإكمال تعليمه، فدرس على عدد من علمائها، وكان قاضيًا ومدرّسًا ومجاهدًا يشارك في القتال، وصنّف بالعربية مؤلّفات عديدة في مختلف العلوم، وله شعر بالعربية رصين. ووضع كتابًا عام ١٠٠٤هـ/ ١٥٩٥م، ذائع الصيت، تناول فيه شؤون المجتمع والسياسة، وأسماه «أصُول الحكم في نظام العالم»، وقدم إلى السلطان العثماني آنذاك بقصد تحسين الأوضاع في الدولة والعالم، وترجمه إلى التركية بناءً على طلب السلطان. كما ترجم فيما بعد إلى لغات أوروبية عديدة، كالألمانية والفرنسية، وترجم، أيضًا - إلى اللغة البوسنوية، وتعود أهميته لما فيه من تصوير الأوضاع السائدة في الدولة العثمانية، وإرهاصات وإشارات لبدء تفككها.

وممن يفخرون به فى القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) العالم مصطفى بن يوسف بن مراد المُّوسنتارِيِّ، المعروف بالشيخ يويو<sup>(۱)</sup>، المتوفى ١١١٩هـ/ ١٧٠٧م. وكان مفتيًا ومدرِّسًا بمدينة موستار، عاصمة إقليم الهرسك، وله ما يقرب من

<sup>(</sup>۱) منسوبًا إلى مدينة أفْحصار التى وُلد فيها، ويسميها أهل تلك البلاد «أبروساج». وترجمته في الجوهر الأسنى: ص ٦١ - ٧١، وانظر: كشف الظنون ١١٢/١ – ١٨٢٢/٢ وما بعدها، والأعلام ١٩٤/٢، ومعجم المؤلفين ٥٥٦/١.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: سلك الدرر ٢١٨/٤ ٢١٩٠، وكشف الطنون ١٦٥٧/٢، والجوهر الأسنى ص ١٧٩ - ١٨٢. والأعلام ٢٤٧/٧.

عشرين مؤلَّفًا وضعها بالعربية في مختلف العلوم، وكان يحرص أن يكتب مؤلفاته بخطً يده، ولدى المكتبة منها اثنتا عشرة مخطوطة.

ولا تخلو مجموعة المخطوطات التركية بالمكتبة من فوائد، بعضها في تاريخ مدينة سراييڤو السياسي والأدبى والثقافي، خاصة منذ دخول الأتراك إليها، كمجموعة باش اسكى الشهيرة لواضعها مولى مصطفى باش اسكى السرايي، المتوفى ١٢١٨هـ/ ١٨٠٣م. والمخطوطة كُتبت بخط المؤلف، و«تاريخ بوسنة»، في أربع مجلدات، لواضعه الموقّت صالح حاج حسينوفيتش، المتوفى سنة ١٣٠٦هـ/ ١٨٨٨م.

وكذلك «تاريخ أنورى»، وهو فى عشرة آلاف صفحة (٢٨ مجلدةً)، لواضعه محمد أنور قاضيتش السرابى، المتوفى ١٩٣١م، وهو بخطّه. وجمع فيه مادة ضخمة وقيّمة مستفيدًا من وثائق القضاة وسجلاتهم، ومختلف المصادر العربية والتركية والفاريسية واليوغسلافية.

ونلقى فى المكتبة ستة آلاف وثيقة تاريخية مهمة، منها مجموعة وثائق قضاة مدينة سراييقو وسجلات المحاكم الشرعية، باللغة التركية، يتخلَّلها وقفيات باللغة العربية. ولايخفى ما لهذه المخطوطات والوثائق من فائدة محلية؛ لأنها تكشف عن تاريخ المنطقة، وانتشار الإسلام فيها، ونشاطها الأدبى والثقافى، وحياة المسلمين الاجتماعية وعلاقاتهم وعاداتهم، وظروفهم الاقتصادية، كل هذا بتصنيف مؤلفين من المنطقة عاشوا أحداثها وسطروها بخطهم.

#### ب - مكتبة معهد الدراسات الشرقية:

لا تقتصر المخطوطات العربية في سراييقو على مكتبة الغازى خُستروُ بك الإسلامية، فمنها ـ أيضًا ـ ما هو في مكتبة معهد الدراسات الشرقية الذي أنشى عام ١٩٥٠م. وتقدر المخطوطات الإسلامية التي في حوزته، حين زرته في صيف ١٩٨١م، نحو ٤٨٥٠ مجلدة، تحتوى على سبعة آلاف عنوان. وتعود مصادر هذه المجموعة إلى ما ألحق به من متحف سراييقو الحكومي، ومجموعة كلية الآداب التابعة للجامعة، كما نَمَّوا مجموعتهم بالشراء.

وتبلغ المخطوطات العربية من بين مجموعة المعهد نحو ٥٠٪، أما المخطوطات التركية فهى نحو ٤٠٪، والفارسية نحو ٨٪، واليوغسلافية بالحرف العربي نحو ٢٪.

والمخطوطات فيه مصنفة على عشرين موضوعًا، غالبها في العلوم الإسلامية المعروفة. ولديهم مصاحف قديمة، بعضها لها قيمة فنية عالية. وأقدمها كُتب في القرن الثامن الهجرى (١٣٦٨م). ولديهم مجموعة من المصاحف كُتبت بأيدى محليين، منها

مصحف كتبه جعفر بن محمد الأقعصارى، وهو بوسنوى، بخطٌّ مجوَّد لافت للنظر، مع ترجمة معانى الآيات بين السطور باللغة التركية.

ومنها - أيضًا - دواوين شعر لمحليين من سراييقو، ومجموعة فتاوى لبوسنويين، منها ما هو بخطّ المفتى نفسه وتوقيعه، من القرن الثانى عشر الهجرى (القرن الثامن عشر الميلادى).

#### ج - المكتبة الوطنية والجامعية العامّة:

تقع هذه المكتبة فى وسط المدينة على مقربة من مكتبة الغازى خُسنَرُو بك الإسلامية. وهى مكتبة وطنية وجامعية، يتردد عليها مثقفون وباحثون ودارسون، وطلبة جامعة سراييقو، لأن الجامعة ليس لها مكتبة خاصة بها.

وحين زرتُها لاحظت أنها في مبنى ضخم، كان قد بُنى للمجلس البلدى سنة المراز الإسلامي الأندلسي. وقد تحوَّل المكتبة منذ عام ١٩٤٥م.

فى المكتبة مخطوطات صربية قديمة جدًا، وكذلك مخطوطات المانية. أما المخطوطات الإسلامية فعددها خمس مئة مجلدة، تحتوى على ٦٤٨ كتابًا ورسالة، ليس فيها من المخطوطات الفارسية عددًا إلا ثمانى عشر، ويوغسلافية بالحرف العربى عشر، والأغلبية الباقية ما بين مخطوطات عربية وتركية، ٧٠٪ منها بالعربية.

لقد نمت مجموعة المخطوطات الإسلامية في المكتبة بالشراء. وهي في ظروف حفظ جيدة، وإن لم أشاهد قاعة الحفظ لاعتذارهم عن عدم مشاهدتها. ولدى المكتبة سجلٌ بالمخطوطات، وجذاذات. وفيها أجهزة تصوير يستطيع الباحث أن يصور منها ما يشاء لقاء نفقات مقبولة. ولم يصدر عن المكتبة فهرس وصفى لمحتوياتها؛ مما يبقيها في طيّ الكتمان والنسيان.

لدى قسم المخطوطات إحصاء دقيق عن المخطوطات الإسلامية، مقسمة على وفّق الموضوعات. وهى فى الغالب فى العلوم الإسلامية المعروفة، وفيها فتاوى وصكوك. ومن هذه المجموعة مقدار من المصاحف متقدمة الكتابة ومتأخرة، مجوّدة الخط، ومذهبة، ومجلدة محليًا بزخارف إسلامية؛ مما يجعل لها قيمة فنية عالية لدى الدارسين المتخصصين.

ومن أقدم مخطوطات هذه المكتبة مخطوطة «نزهة القلوب في تفسير غريب

القرآن»، لأبى بكر زين الدين محمد بن عُزيّر السِّجستانى، المتوفى ٣٣٠هـ/ ٩٤١م، وكُتبت النسخة سنة ٩٤٥هـ، وهى بحالة جيدة. وكذلك مخطوطة «مجمع البحرين وملتقى النيرين»، فى الفقة الحنفى، لمظفر الدين أحمد بن على بن تغلب بن السَّاعاتى البغدادى، المتوفى ١٩٤٤هـ، وكُتبت النسخة سنة ٩٨١هـ. ومخطوطة «مراح الأرواح»، فى علم الصرف، لأبى الفضل أحمد بن على بن مسعود، من رجال القرن الثامن الهجرى، وكُتبت النسخة سنة ٩١١هـ.

ومن مخطوطات المؤلفين المحليين، مثل حسن كافى الأقحصاري البوسنوى، المتوفى ١٠٢٥هـ/ ١٦٦٦م، نسخة من مخطوطة «أصول الحكم فى نظام العالم» الذى أتينا على ذكره، وفصلنا بعض القول فيه، عند الحديث عن ذخائر مكتبة الغازى خُسنرو بك الإسلامية. وللمؤلف نفسه فى المكتبة مخطوطة باللغة العربية هى «أزهار الروضات فى شرح روضات الجنات فى أصول الاعتقادات». وله كذلك مصنف «نور اليقين فى أصول الدين».

ونذكر . أيضًا . من المؤلِّفين المحليين إسماعيل عبد الكمال بن وليد التراونيكى (نسبة إلى مدينة تراونيك في إقليم البُوسننة) الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي، ووضع كتابًا باللغة العربية، أسماه «النملية في إظهار القواعد الصرفية والنحوية»؛ مما يدلُّ على أن تعلَّم اللغة العربية وقواعدها الصرفية والنحوية كان شائعًا في عهده.

#### د - دار المحفوظات:

وفى مدينة سراييقو دار حكومية للمحفوظات (أرشيف)، فيها بعض المستندات والوثائق التاريخية التى تعود إلى العهد التركى فى المنطقة. ويُذكر أن لدى هذه الدار قسمًا لصيانة محفوظاتها ومستنداتها ووثائقها.

#### ه - مجموعات أخرى في غير مدينة سراييفو:

استطاعت دار المحفوظات الحكومية بمدينة موستار، التى تبعد عن سراييقو ١٢٠ كم، أن تشترى خلال ٢٢ سنة مضت (من عام ٥٥ – ١٩٧٧م) ٢٥٦ مخطوطة إسلامية باللغات الشرقية (العربية، والتركية، والفارسية). وقد تمَّ شراء غالبها من عائلات مسلمة تقطن في مدينة موستار، وبعضها اشترتها من مدن أخرى داخل إقليم الهرسك.

وأكثر هذه المخطوطات باللغة العربية، وكثير منها في الفلسفة والفقه والعقائد

والنحو والصرف والمعاجم. ومن بينها مخطوطات ذات وقائع تاريخية مهمة للمنطقة، وبعضها ذات نسخ فريدة. وفى الأعشاب الطبية، ووصفات لصنع أدوية مختلفة، وإرشادات فى صنع حبر ذى جودة متميِّزة، ومعلومات عن أسعار المواد الغذائية فى فترة سابقة، وعدد وافر من الفتاوى، ودواوين شعر لأبناء هرسكيين نظموا الشعر ـ فى عهد الحكم العثمانى ـ باللغة التركية.

ويُذكر أن دار المحفوظات هذه أصدرت عام ١٩٧٧ فهرسًا بما لديها من مخطوطات باللغات الشرقية، طبعته في مدينة موستار ذاتها.

ولاشك في أن المخطوطات العربية مبعثرة في المنطقة وموزعة على مكتبات عامة وخاصة وبيوت كثيرة. وقد نمى إلى علمى أن مدنًا أخرى في مناطق غير ما ذكرت لا تخلو من مخطوطات إسلامية كمدينة برشتنه في جمهورية صربيا، ومدينة سكوبيا عاصمة جمهورية مكدونيا، ومدينة زغرب التي يحتوى فيها القسم الشرقي من المعهد التاريخي التابع لأكاديمية العلوم والفنون اليوغسلافية على مجموعة من المخطوطات الشرقية تُقدَّر بنحو ثلاثة آلاف مخطوطة. فضلا عمًا في بلغراد من مخطوطات في مكتبة الجامعة، وفي دارالمحفوظات التابعة لأكاديمية العلوم والفنون الصربية.

ويلفت النظر أن غالب مخطوطات هذه المنطقة كُتب باللغة العربية، وكثير منها في علوم اللغة العربية وآدابها؛ لأن العربية كانت لغة العلم والأدب، ولغة العلوم الدينية والثقافية العربية. أما اللغة التركية العثمانية (بالحرف العربي) فانحصرت على الغالب في المحاكم والدوائر الرسمية وبعض الفتاوي، بالإضاقة إلى وفرة المادة التاريخية فيها . مع وجود بعض المخطوطات الفارسية (بالحرف العربي) في الشعر الفارسي عامة، وفي التصوف منه خاصة ، وتحتوى بعضها على صور يدوية ملوّنة دقيقة ذات قيمة فنيّة رائعة.

وتدل كثرة مخطوطات المنطقة في الفقه، على أن الشريعة الإسلامية ظلت هي الغالبة في العلاقات بين مسلمي هذه البقاع، برغم الاحتلال النمساوي فيما بعد.

ولا يفوت المطلّع على هذه المخطوطات أن قسمًا منها جُلب من المشرق أو شمال إفريقيا على أيدى طلاب العلم، وحجَّاج هذه المنطقة وتُجَّارها. كما لا يفوته ما يوجد بين هذه المخطوطات من منسوخات بأيدى نُستَّاخ محليين، وقد بلغت من الكثرة أن نجد منها ما هو خارج المنطقة من مثل مكتبات فينًا واستانبول وبرلين وباريس وأبسالا؛ الأمر الدال على أن الحركة الثقافية ـ دون شك ـ كانت تتطلب هذا النشاط.

ولا يفوته . أيضًا . ما يوجد بين هذه المخطوطات من مصنفات لمؤلفين مسلمين محليين، كثرت أسماؤهم وشاعت مؤلفاتهم في مكتبات المنطقة، وقد أتينا على ذكر طرف منهم؛ مما يشهد على نشاط حركة التأليف والثقافة في هذه الديار. وهذا خلاف أساسى بين مخطوطاتها ذات العلاقة القوية بالثقافة الإسلامية والمتأثرة بها، وبين مخطوطات أوروبا الغربية التي نُقلت إليها نقلاً.

أما خطوط هذه المخطوطات، وفي مقدمتها ما نُسخ في المنطقة، فلم يأخذ طابعًا مميزًا، فهي خطوط مشرقية معروفة. ولم ينتشر لديهم الخط المغربي أو الأندلسي. وعرفوا خط الرُّقعة الذي كان منتشرًا بين المثقفين. وكان خط النَّسَّخ يستخدم في مجالات الدراسة والتعليم. وكُتبت المصاحف غالبًا بخط الثلث المجوَّد، متأثيرن بتطور الخط العربي وتجويده على يد الأتراك العثمانيين. وعرفوا ـ أيضًا ـ الخط الديواني، خاصة ما كُتب به من دواوين الشعر الفارسي.

ويُذكر أنهم طوَّعوا الحرف العربى للغة اليوغسلافية، واتسعت هذه الحروف للغتهم، بوضع علامات على بعض الحروف لتناسب بعض الأصوات غير الموجودة في اللغة العربية؛ ولهذا وجدنا مخطوطات باللغة الصِّرِية والكرواتية كتبت بالحرف العربي.

وتتحلَّى كثير من المخطوطات بأغلفة جلدية بعضها ذات ألسنة، وتحمل زخرفة ومنمنمات مذهبة بفنية قيِّمة، وهى زخارف إسلامية تقليدية، بعضها بشكل الدنانير والنجوم وعناقيد العنب، ولا تحمل طابعًا خاصًا مميزًا متأثرًا بالبيئة المحلية، بالرغم من أن هذه الأغلفة كانت تصنع في المنطقة.

ويبدو أن دباغة الجلود لدى المنطقة بلغت شأوًا عاليًا، وكانت من الصناعات المهمة المتطورة. ومن الطريف أنه مازال في وسط مدينة سراييقو، وعلى مقربة من مكتبة الغازى خُسترُو بك الإسلامية، مسجد خاص بالمصلين من الدبّاغين يحمل اسم صنعتهم، ربما لما يتميزون به من روائح خاصة من أثر هذه الصنعة.

كما يبدو أن صنعة تجليد الكتب كانت متطورة ورائجة؛ إذ مازال فى سراييقو شارع فى وسط المدينة القديمة يحمل اسم: «المجلّد الكبير»، وآخر اسم: «المجلّد الصغير». ونحن نعلم أن التأثيرات العربية فى أوروبا امتدت إلى فن تجليد الكتب. والمعروف أنه يرجع إلى العرب الفضل فى إدخال صناعة الورق إلى أوروبا. وكان لهم كذلك فضل فى توجيه العناية إلى التجليد وإلى زخرفة جلود الكتب. ومن المؤكّد أن الأوروبيين أخذوا عنهم كذلك طريقة تزويد جلدة الكتاب بلسان؛ لحماية أطراف المخطوطات الخارجية.

وأخذ الأوروبيون من العرب طريقة تذهيب المجلدات بإذابة صفائح ذهبية فى الفراغات الناتجة عن ضغط الزخارف وكبسها. وكانت هذه الطريقة قد ابتكرت فى قرطبة، وانتقلت إلى أوروبا، وشاع استخدامها منذ القرن الخامس عشر الميلادى. وكذلك كان فى مدينة البندقية مركز هام للتجليد، وكان القائمون بالعمل فيه صناعًا مسلمين، وإليهم يرجع الفضل فى إحياء طرق التجليد الإسلامية واستمرارها فى أوروبا، وبلوغها شأوًا كبيرًا فى العصور الحديثة، وفى رأيى أن سراييقو الإسلامية ذات الاثنتين وسبعين مسجدًا ومئذنة، والتى لا تبعد كثيرًا عن البندقية ـ كان لها أثر واضح فى هذا الميدان.

ويلفت نظر الباحثين أن موضوع أثر الثقافة العربى الإسلامية فى أوروبا عن طريق هذه المنطقة مازال بكُرًا، ولا شك فى أن حفظ التراث العربى الإسلامى هناك، وإحياءه وتيسيره للباحثين والدراسين، وتنمية هذه الثقافة . لكفيل أن يكشف عن هذا الأثر واتجاهاته وخصوصياته.

(0)

#### العمارة الإسلامية:

إنَّ المتجوّل في منطقة البُوسنَة والهرسك يرى الشاهد تلو الشاهد على انتشار العمارة فيها ذات الهُويَّة الإسلامية، من أبنية دينية وثقافية واجتماعية، كالمساجد والقلاع والحصون وخَزانات الكتب والقصور، فمنذ دخول الإسلام إلى هذه البلاد بدأ يبزغ طراز معمارى فريد، شاع في حضن أوروبا، في كنف الدولة البوسنية المسلمة التي تعيش وسط القارة الأوروبية. وبدل أن يقلِّد الأوروبيون هذا المعمار نصبوا له العداء؛ صددًا لهذا الدين الوافد عليهم، وأصبح هدفهم تدميره ـ خاصة المساجد ـ بدافع التعصب والحقد على الآخر. وسنرى عَمَّا قليل كيف استطاع الصربيون في بضعة أشهر من تدمير ما بناه البوسنيون خلال خمسة قرون.

لقد مارس الأتراك العثمانيون حين دخلوا البلاد فاتحين نشاطًا عمرانيًا مكتَّفا خلال القرن الخامس عشر الميلادى، فأقاموا الخانات ومحطات القوافل والحمّامات والقناطر فوق الأنهار، والأسواق التجارية ذات المتاجر العديدة، والمدارس الدينية، والمساجد والتكايا والأضرحة. وكانوا يستقدمون إلى البلاد خبراء محنّكين في ميدان العمارة، ويعود لهم الفضل في تعليم البوسنيين فنيَّة البناء العثماني الراقي. نذكر من هذه المنشآت: مسجد الغازى خُسنَرُو بك الكبير في سراييقو، الذي بُني سنة ١٥٣٠م.

وكانت قبة هذا المسجد ضخمة وأنيقة، وله أجنحة تعلوها قبب وأنصاف قبب، وتتوفر فيه أبواب رئيسية كبيرة. وكذلك نذكر قنطرة مدينة مُوسنتار الشهيرة فوق النهر الذى يمر بها.

ومن ثمَّ وُجد من البوسنيين مهندسون بنوا كثيرا من هذه المنشآت التى أصبحت تضاهى فى بنائها مساجد إستانبول نفسها. وهكذا انتشرت المساجد ذات القبب، حيث توخّى المهندسون فيها الكمال الهندسى والبساطة فى جمالها وزخرفتها ووظيفتها الروحية. وهذه من مكوّنات النمط المعمارى البوسنى، ونالت هذه المبانى شهرة فائقة تجاوزت البلاد إلى مناطق الدولة العثمانية المتسعة، واعتزّ بها البوسنيون وعدّوها تحفة معمارية، تبعث على الفخر.

واتضحت صورة المعمارى البوسنى ـ أيضًا ـ فى غير المساجد، من مثل بناء المدارس الدينية الإسلامية، التى كانت عادة بجوار المساجد، وفيها إقامة داخلية يؤمن للطلاب سكنهم، كمدرسة الغازى خُسنرُو بك التى بنيت عام ١٥٣٢م. وكان سقفها مغطى بمادة الرصاص، وهى متماثلة مع المدارس الإستانبولية، وكانت تتبع المدارس خَزَانات للكتب لانتفاع الطلاب بها .

ونعلم أنه أنشئ في مدينة بلغراد، في العهد الإسلامي، نحو ست مئة نافورة عمومية، مزودة بالماء الصالح للشرب، ووجُد في مدينة سراييقو في القرن السادس عشر الميلادي نحو مئة نافورة عمومية، وبلغت في العهد اليوغسلافي نحو 107 نافورة، أغلقت جميعها وأزيلت، ولم يعد لهذه النافورات من أثر.

ومما شاع فى البلاد نظام الوقف، وهى فكرة إسلامية محضة، ساهمت فى النمو المطّرد للمدن. وعلى سبيل المثال: وقف الغازى خُسرو بك فى سراييقو ثمانين محلا تجاريًا للإيجار، وكان يُصرف هذا العائد على صيانة المرافق ذات النفع العام.

أما البيوت في القرنين: الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، فقد راعى البوسنيون فيها عامل النور، فبنوا منازل بهيجة تستقبل أشعة الشمس، وتلتف حولها المساحات الخضراء والأشجار. في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعمل على إنشاء المنازل منغلقة في صفوف دهليزية، حيث غالبًا ما يغيب عنها نور الشمس.

وأول تغيير معمارى تعرضت له مدينة سراييقو كان فى أواخر القرن السابع عشر الميلادى، حينما وصل الأمير أُوجَن سافويسكى على رأس جيش نمساوى، وأضرم النيران فى المدينة دون هوادة. ومن ثمَّ تَمَّ بناء جزء منها فى بطن الوادى بأسلوب البناء

الأوروبى، مغايرًا لنفحة سراييقو العتيقة. وهكذا أخذ المعمار الشرقى الراقى يتعرّض بالتدريج إلى الاندثار في فترات مختلفة، آخرها القرن العشرين الميلادى، في سنِيّ السلم والحرب على حدِّ سواء.

(٢)

#### تدمير ومحاولة إنقاذ:

إن اللهجة العنصرية التى تمتّ عام ١٩٩٢م لم تكن تهدف إلى تدمير البشر والحجر والشجر حسب، بل لتدمير المعالم التاريخية والممتلكات الثقافية فى البُوسننة والهرِّسكِ بأسرها. وكانت من الهجمات الشرسة التى لاينساها التاريخ؛ لأنها ترمى إلى محو ذاكرة المسلمين وعقيدتهم من النفوس، وإلغاء مقومات هُويَّتهم الحضارية فى المنطقة. فضلاً عن قُتَل نحو مئتى ألف من البوسنيين، وعدد كبير من الجرحى، وآلاف من حالات الاغتصاب، وإحراق آلاف المنازل السكنية والمرافق العمومية.

لقد توجّهت المدافع على وجه الخصوص لتدمير أكثر من ألف مسجد وجامع، ومئات المدارس، بالإضافة إلى الأماكن الأثرية الدينية في مدن كثيرة، وقام مقاتلو ألصّرّب في يوم من أيام شهر مايو (أيّار) عام ١٩٩٢(١) بالهجوم بالصّواريخ الحارقة على معهد الدراسات الشرقية في سراييقو، ودمّروا كلَّ محتوياته من المخطوطات والوثائق والمنمنمات القيّمة والبحوث والكتب المطبوعة التي تعود إلى عهود فتح البوسنة وكنا قد تحدثنا عن هذا المعهد الحضاري بشيء من التفصيل، وعن مقتنياته النفسية من الثقافة الإسلامية، وعددنا مكتبته من أهم مكتبات المخطوطات في منطقة البلقان، إلى جانب مكتبة الغازي خُسترو بك الإسلامية.

وأصابت مدافع الصِّرِّب - أيضًا - سقوف المكتبة الوطنية والجامعية العامَّة، وبعض جدرانها التى احترقت بداخلها مئات، بل آلاف، الكتب والمجلات المطبوعة - كما احترق فيها أكثر من ثلاث مئة مخطوطة إسلامية . وأنقذ من مخطوطاتها نحو ثلاث مئة بعد أن تعريضت للتلف والتمزيق، ووصلت إلى حالة محزنة تستوجب الصيانة والترميم . أمّا الكروات فقد استولوا على مركز الوثائق وأرشيف البوسنة والهرِّسك في مدينة موستار .

وبعد أن ركدت الهجمة ودُمِّر ما دُمِّر، سلمت عمومًا عمطوطات مكتبة الغازى خُسنرو بك الإسلامية ومطبوعاتها ووثائقها؛ لأنها نُقلت بليل من مقرّها، أثناء الحرب، ثمانى مرّات، إلى أن عادت إلى مقرّها المعروف قبل نشوب العُدوان. غير أن هذه

<sup>(</sup>١) اليوم السابع عشر منه.

السلامة لمخطوطاتها لم تكن كاملة، فقد نال الحريق منها نحو ثلاث آلاف مخطوطة، وسلّم ما يزيد على عشرة آلاف منها. ويبدو أن سلامة مخطوطات هذه المكتبة يرجع إلى أنها مكتبة غير حكومية، فاعتنت بها أيد أمنية حريصة عليها كلّ الحرص.

ومن ثُمَّ بادرت مؤسسة الفُرقان للتراث الإسلامى، التى تتخذ لندن مقرًا لها، بتصوير مخطوطات هذه المكتبة، وأمدتها بالمعدّات وأجهزة التصوير، وترميم مقرّها، كما أعانت على إصدار فهارس مخطوطاتها.

ونذكر من أحدث أخبار مصاحف مكتبة الغازى خُستُرُو بك الإسلامية المخطوطة، والتى كنا نوّهنا بها عند الحديث عن محتويات المكتبة منها: مصحف فاضل باشا شريفوفيتش، المتوفى ١٣٠٠هـ/ ١٨٨٢م، الذى أوقفه على المكتبة سنة ١٢٨٩هـ/ شريفوفيتش، المتوفى ١٣٠٠هـ/ ١٨٨٢م، وكان قد كتبه داغستانى مهاجر سنة ١٢٦٥هـ/ ١٨٤٩م، ويتميّز هذا المصحف بما على حواشيه من القراءات السبع، وبكتابته بأمدّة مختلفة الألوان: الأسود والأحمر والأخضر والأزرق، وزخرفته بزخارف بديعة. وقد صوَّرته مؤسسة الفُرِقان للتراث الإسلامي في مطبعة يلذز بإستانبول، في طبعة فاخرة، على ورق مماثل تمامًا للورق الذي كتبت عليه نسخته الأصلية، وأتيح شراؤه لصالح المكتبة ودعمًا لها. والحق إن هذا المصحف ينبغي أن يتوفر عليه المتخصصون لدراسته دراسة فنية علمية.

وبهذا كله أسدت المؤسسة خدمة لا تقدّر في سبيل حماية التراث الإسلامي في البُوسنَنَة. فقد كان التدميرُ عظيمًا، وبالتالي فإنَّ عبه الإصلاح والإنقاذ أعظم.

ونرجو أن تكون هذه الهجمة هى الأخيرة من الهجمات المنتابعة، التى رأينا آثارها المدمِّرة، خاصة بعد إعلان استقلال البُوسننة والهرِّسك عام ١٩٩٢م، ورسوخ قدم الثقافة العربية الإسلامية فى تلك الدَّيار، ولعلَّ هذا ما حدا على عزَّة بيجوفيتش، وهو أول رئيس للبوسننة والهرِّسك، أن يقول: «لقد انتهى إلى الأبد ذلك الأوان الذى يتقرَّر فيه مستقبل البُوسننة دون مسلميها»(١).

<sup>(</sup>١) الإسلام بين الشرق والغرب، على عزَّة بيجوفيتش، ص ٨.

#### المصادر والمراجع

- الإسلام بين الشرق والفرب، على عِزَّه بيجوفيتش، ترجمة وعرض د. على عبد التواب الشيخ، الط. الأولى، دار الفلاح، الفيوم، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- أصول الحكم في نظام العالم، حسن كافي الأفّحصاري، تحقيق: نوفان رجا الحمود، الجامعة الأردنية، عُمَّان، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
  - الأعلام، خير الدين الزِّركلْي، دار العلم للملايين، بيروت، الط. العاشرة، ١٩٩٢م.
- إيضاح المكنون في الذبل على كشف الظنون، إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المنتبّى، بغداد/ بيروت، تصوير بالأوفست عن ط. إستانبول ١٩٥١م.
- بعثة اختيار وتصوير مخطوطات عربية من مكتبة غازى خُسْرُو بك الإسلامية في مدينة سراييقو، تقرير وضعه عصام معمد الشُنْطِي، معهد المخطوطات العربية، الكويت، ١٩٨٩م.
- الجوهر الأسنى فى تراجم علماء وشعراء بُوسنَنَة، محمد بن محمد بن محمد البوسنوى الخانجى، تحقيق: د. عبداللفتاح محمد الحلو، دار هَجَر، القاهرة، الط. الأولى، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- دائرة المعارف الإسلامية، الترجمة العربية، إعداد وتحرير: خورشيد والشنتناوى ويونس، ط. الشعب، القاهرة، دون تاريخ. مادة البوسنة، والهرسك، م ٨/ ص ٣٤٨ - ٤٠٩.
  - رحلة أوليا جلبي للبوسنة والهرسك، بالتركية، في ستِّ مجلدات.
- رحلة الصيف إلى بلاد البوسنة والهرسك، (الأمير) محمد على باشا، المط. الأميرية بمصر، ١٩٠٦م.
- سلك الدُّرَر في أعيان القرن الثاني عشر، الميلادي، مكتبة المثنَّى، بغداد، دون تاريخ . مصوَّرة بالأُوفست عن ط. بولاق، ١٣٠١هـ.
- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاش كبرى زاده، على هامش وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خُلِّكان، ط. مصر ١٣١٠هـ.
- فى العمارة الإسلامية فى منطقة البلقان والبوسنة والهرسك، كمال سوكيتش، منشورات إيسيسكو، الرباط ـ المغرب الأقصى ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، حاجى خليفة، مكتبة المثنَّى، بغداد / بيروت، تصوير بالأُوفست عن ط. إستانبول ١٩٥١م.
- المخطوطات الإسلامية في العالم، ترجمة وتحقيق: د. عبدالستار الحلوجي، مؤسسة الفُرقَان للتراث الإسلامي، لندن، ١٤٦/ ٢٠٠٠م، الجزء الثاني، ص ١١٣ ١٤٦: تقرير واف عن مخطوطات البوسنة والهرسك، وضع سنة ١٩٩١م.
- المخطوطات العربية في يوغسلافيا، د. حسن قلشي، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد ١٢ الجزء الثاني، نوفمبر ١٩٦٦م، ص ٣ - ٢٠.

- المخطوطات العربية في يوغسلافيا، عصام محمد الشنطى، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، الط. الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- معجم المؤلفين، عمر رضا كحَّالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الط. الأولى، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- ملحمة البوسنة والهرسك الجريمة الكبرى، د. عدنان على رضا النحوى، الرياض، الط. الأولى ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- النشرة الإخبارية، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، العدد ٢٩، صفر ١٤١٣هـ/ أغسطس «آب» ١٩٩٢م.
- النشرة الإخبارية، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، العدد ٦٠، صفر ١٤٢٤هـ/ إبريل «نيسان» ٢٠٠٣م، ص ٣٣.
- النشرة الإعلامية الثالثة، مؤسسة الفُرقان للتراث الإسلامى، لندن، حزيران (يونيو) 1998م./ صفر 1819هـ.
- النشرة الإعلامية السابعة، مؤسسة الفُرقان للتراث الإسلامي، لندن، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م، ص ١١.
- النشرة الإعلامية الثامنة، مؤسسة الفُرقان للتراث الإسلامي، لندن، صيف ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م، ص ١١.
- هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادى، مكتبة المثنَّى، بغداد، بيروت، تصوير بالأوفست عن ط. إستانبول ١٩٥١م.

# أثر العواماء البسّرية في ضياع التراث العربي الإسلامي

ح . غابح سليمان المشوفي(\*)

#### تمهيد:

تعرّض التراث الإسلامي المخطوط عبر قرون مضت ولم يزل، لعوامل بشرية عدة أدت إلى ضياع الكثير منه، وكان من أهم هذه العوامل:

- ـ الغزو التترى والغزو الصليبي
  - . الحروب والفتن الداخلية.
- المنازعات المذهبية بين الفرق الإسلامية.
  - ـ السلوك الشخصى لبعض العلماء،

بالإضافة إلى السرقة والجهل والتعصب والإهمال وعدم أمانة بعض المشرفين على المكتبات وغير ذلك من العوامل البشرية الأخرى التى سوف يتناولها الباحث فى سياق هذه الدراسة.

ومن الدراسات التى تناولت بعض أطراف الموضوع ناصر الحزيمى فى كتابه «حرق الكتب فى التراث العربى»، وفيه جمع المؤلف بعض حوادث وأخبار إتلاف الكتب فى التراث العربى وقصره على نوعين فقط من الإتلاف؛ الأول: إتلاف السلطة للكتاب، والثانى: الإتلاف الشخصى للكتب. ولم يتناول الباحث فى كتابه الأسباب البشرية الأخرى.

والدراسة الثانية التى يمكن أن نشير إليها فى هذا المجال هى بعنوان: «خزائن الكتب القديمة فى العراق منذ أقدم العصور حتى سنة ١٠٠٠ للهجرة» لكوركيس عواد الذى أشار فى كتابه هذا إلى بعض العوامل البشرية التى أدت إلى ضياع الكثير من التراث منها: حرق الكتب، وإغراقها ودفنها وغسلها.

كما تطرق أستاذنا الدكتور يحيى محمود ساعاتي في الفصل السادس من كتابه

<sup>(\*)</sup> أستاذ مشارك، قسم علوم المكتبات والمعلومات، كلية الآداب. جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.

"الوقف وبنية المكتبة العربية» لمصائر الكتب والمكتبات الوقفية؛ حيث تحدث عن الفتن والقلاقل والتغيرات السياسية وأثرها في ضياع كتب التراث، وعن استغلال الكتب الموقوفة ونهبها من قبل بعض العلماء، كما تحدث عن تفريط المشرفين على المكتبات وسوء إدارتهم.

وفى دراسة أخرى بعنوان: «الكتب والمكتبات فى العصور الوسطى» تحدث شعبان خليفة عن مصائر الكتب الإسلامية وذكر الحروب والغزو الخارجى، والحروب والفتن الداخلية، واضطهاد المذاهب والمؤلفين، ودفن وغسل وحرق الكتب، وإتلاف كتب الغير لأسباب غير مفهومة، واستخدام المخطوطات فى تجليد مخطوطات جديدة، وسرقة المخطوطات ونهبها وتهريبها للخارج.

كما عرض لموضوع العوامل البشرية أستاذنا الدكتور محمد ماهر حمادة ـ رحمه الله ـ فى كتابه «المكتبات فى الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرها» حيث تحدث عن مصير المكتبات الإسلامية .

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات وغيرها من المقالات بالإضافة إلى المراجع التراثية ككتب التاريخ والسير وكتب التراجم التى تحدثت عن حياة العلماء وسيرهم، وأخبارهم، والتى لم تخل من قيام البعض منهم بحرق كتبه أو غسلها أو دفنها أو إتلافها بطريقة أو بأخرى.

## المبحث الأول

#### السلوك الشخصي

#### أولاً - سلوك العلماء:

ذكر لنا المصادر التاريخية، وكتب التراجم جملة من أخبار بعض العلماء الذين تخلصوا من كتبهم وأتلفوها بوسائل عدة، كحرقها عمدًا مع سبق الإصرار، أو غسلها بالماء، أو دفنها في باطن الأرض، أو تطييرها في الهواء، أو القيام بتمزيقها ورميها في الهواء، أو تركها في الصحراء، أو إلقائها في الأنهار أو الآبار أو البحار، أو إعدامها والتخلص منها بطريقة أو بالأخرى.

ولعل مثل هذه الأفعال لها ما يسوِّغها فى نظر الكثير منهم؛ فمنهم من علَّل ذلك بعدم اهتمام الناس بمؤلفاتهم، ومنهم من أعدمها وأتلفها خوفًا من عقاب الله له، ومنهم من أعدم كتبه خوفًا من عقاب الحكام، إلى غير ذلك من الأسباب التى كانوا يتذرعون بها.

وقد يلجأ بعضهم إلى حرق كتبه بسبب الإحباط واليأس من جهة، أو نتيجة اختلاط عقله من جهة أخرى، ومنهم من قام بإحراق كتبه بسبب تنسكه إلى غير ذلك من الأسباب.

وحول هذاالسلوك الغريب من قبل بعض العلماء يقول شعبان خليفة: التبريرات في ذلك شتى فمنهم من يلجأ إلى ذلك ضناً بكتبه أن يستفيد منها غيره من بعده؛ ومنهم من يخشى أن تقع كتبه في أيدى من يسيئون استخدامها والإساءة إلى العلم الموجود فيها ولا يقدرونه حق قدره، ومنهم من يدرك في نهاية حياته أنه قد تلهى بالكتب عن ذكر الله، ومنهم من يمر بضائقه نفسية ويتوهم أن الكتب هي سبب البلبلة الفكرية التي هو عليها(۱).

وقد تحدث أيضًا ناصر الحزيمى عن أسباب حرق الكتب فى التراث العربى وذكر منها ستة هى: أسباب شرعية، وعلمية، وسياسية، واجتماعية، وقبلية، ونفسية وتعصبية (٢).

<sup>(</sup>۱) شعبان خليفة: الكتب والمكتبات في العصور الوسطى، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ١٤١٨هـ/ ٢٥٢م)، ص ٢٥٢٠

 <sup>(</sup>۲) ناصر العزيمي، حرق الكتب في التراث العربي. ألمانيا: دار الجمل، ٢٠٠٣م.

وفى دراسة بعنوان «علماء احترقت كتبهم أو دُفنت أو غرقت أو مُحيت» لخص الباحث أسباب إحراق العلماء كتبهم في عشر نقاط هي:

- ١ خشية أن تقع كتبهم في يد من لا يفهمها.
- ٢ خشية أن تقع كتبهم في يد من لا يعرف قدرها.
- ٣ خشية أن تقع كتبهم في يد من يُغيِّر فيها بالزيادة أو النقص.
  - ٤ التصوف والزهد والتفرغ للعبادة.
  - ٥ لئلا يتكل عليها الطلاب فلا يحفظوا ما فيها من علم.
  - ٦ لئلا تُروى عنهم بالوجادة ممن لم يسمعها من المؤلف.
    - ٧ عدم حاجته إليها؛ لحفظه لها، ولنقل طلابه ما فيها.
- ٨ التخلص من الكتب التي تحوى ضلالات كالزندقة والسحر والتنجيم.
- ٩ الرجوع عن بعض المؤلفات التي يرى مؤلفها عدم الخوض فيها، وتوبته منها.
  - ١٠ صغر سن بعضهم وتجعله إتلاف كتبه وندمه بعد ذلك (١٠).

وأيًا كانت المسوَّغات فمما لا شك فيه أن مثل هذا الصنيع، ومثل هذه العادات أضاعت علينا ثروة كثيرة من التراث الفكرى المخطوط في مختلف فنون المعرفة.

وهذه بعض الأمثلة التوضيحية التى ذكرتها بعض المصادر التاريخية وكتب التراجم حول لجوء بعض العلماء لإتلاف كتبهم والتخلص منها.

#### ١ - الحرق المتعمد للكتب:

إن ظاهرة حرق الكتب بصفة متعمدة بدأت في العالم العربي والإسلامي منذ أواخر القرن الهجري الأول، ومن الأمثلة على ذلك:

عروة بن الزيير (المتوفى سنة ٩٤هـ) الذى حرق كتبًا له فيها فقه سنة ٦٣ هجرية. ثم قال: لوددت أنى كنت فديتها بأهلى ومالى (٢).

والحسن البصرى (المتوفى سنة ١١٠ هـ)، إمام التابعين فى زمانه، روى ابن سعد فى طبقاته عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سهل بن الحصين الباهلى قال: بعثت إلى عبدالله بن الحسن البصرى: ابعث إلى بكتب أبيك فبعث إلى أنه لما ثقل قال لى:

<sup>(</sup>۱) أحمد بن عبد الله الباتلى: علماء احترقت كتبهم أو دفنت أو غرقت أو محيت. الرياض: دار طويق للنشر والتوزيع، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م، ص ٧ .

 <sup>(</sup>٢) الذهبى، محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام. القاهرة: مطبعة السعادة،
 ١٣٦٨هـ، ٤: ٢٢ .

أجمعها لى، فجمعتها له وما أدرى ما يصنع بها، فأتيت بها فقال للخادم: اسجرى التنور ثم أمر فأحرقت غير صحيفة واحدة، فبعث بها إلى، وأخبرنى أنه كان يقول: ارو ما فى هذه الصحيفة، ثم لقيته بعد، فأخبرنى به (١).

أما أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازنى (المتوفى سنة ١٥٤هـ)، أحد القراء السبعة المشهورين، وإمام أهل البصرة فى القراءات والنحو واللغة، فقد قام بإحراق دفاتره التى ملأت بيته إلى السقف بسبب تنسكه $^{(7)}$ . وذكر ياقوت قول أبى سليمان الدارانى (المتوفى سنة ٢١٥هـ)، أنه «جمع كتبه فى تنور وسجرها بالنار، ثم قال: والله ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك» $^{(7)}$ .

وأوصى محمد بن عمر، أبو بكر الجعابى الحافظ (المتوفى سنة ٣٥٥هـ)، بأن تحرق كتبه بعد موته، فأحرقت<sup>(1)</sup>. قال الأزهرى: إن ابن الجعابى لما مات أوصى بأن تحرق كتبه فأحرقت وكان فيها كتب للناس. قال فحدثنى أبو الحسين بن البواب أنه كان له عنده مائة وخمسون جزءًا فذهبت فى جملة ما أحرق. وروى عن الدارقطنى قوله: أخبرت بعلة الجعابى فقمت إليه فرأيته يحرق كتبه فأقمت عنده حتى ما بقى منه شىء(٥).

ويعجب المرء عندما يقرأ وصية أحد العلماء لولده بحرق كتبه؛ فهذا أبو سعيد السيرافى، (المتوفى سنة ٣٨٥هـ)، والذى يعد من كبار العلماء، يوصى ولده محمد بقوله: «قد تركت لك هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل، فإذا رأيتها تخونك، فاجعلها طعمة للنار»(١).

وقد يقوم أحد العلماء بإحراق كتبه نتيجة الوسوسة، فقد ذكر ياقوت الحموى أن إسماعيل بن حماد الجوهرى (المتوفى سنة ٢٩٨ هـ) أحد علماء اللغة وصاحب كتاب (تاج اللغة وصحاح العربية) عرضت له فى آخر حياته وسوسة قهرية فحرق كتبه كلها، ثم صعد على سطح الجامع بنيسابور، فقال: أيها الناس، إنى قد عملت فى الدنيا شيئًا

<sup>(</sup>١) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ( بيروت: مؤسسة الرسالة ,١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م، ٤:٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٦ : ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، (بيروت: دار إحياء التراث، دت ، ٢٢ : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تحقيق على محمد البجاوي، بيروت: دار المعرفة، د.ت، ٥: ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، أحمد بن على، تاريخ بغداد . بيروت: دار الكتب العلمية، د . ت، ٣١ : ٣١ .

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ١٥: ٢٢. ٢١ .

لم أسبق إليه (يقصد مجمعه الصحاح) وزعم أنه يطير ، ثم قفز من أعلى الجامع فمات<sup>(۱)</sup>.

وقد أحرق أبو حيان (المتوفى نحو سنة ٤٠٠ هـ) كتبه النفيسة، وكتب لصديق له، مفسرًا ذلك بقوله: إن العلم حاطك الله يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرًا عن العلم، كان العمل كلا<sup>(۲)</sup> على العالم، وأنا أعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا ـ علمك الله الخير ـ أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سره وعلانيته، فأما ما كان سرًا فلم أجد له من يتحلى بحقيقته راغبًا، وأما ما كان علانية فلم أصب من يحرص عليه طلبًا، على أنى جمعت أكثرها للناس ولطلب المنالة منهم ولعقد الرياسة بينهم ولمدة الجاه عندهم، فحرمت ذلك كله وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حجة علىً لا لى<sup>(۲)</sup>.

وهكذا فسر لنا أبوحيان التوحيدى سبب إقدامه على حرق كتبه النفيسة بالنار. وغسلها بالماء فى آخر عمره لقلة جدواها (من وجهة نظره) وضنًا بها على من لا يعرف مقدارها<sup>(1)</sup>. وقد عاتبه على ذلك القاضى أبو سهل على بن محمد الذى عذله على صنيعه، وعرفه قبح ما اعتمد من الفعل وشنيعه، فأجابه التوحيدى بأنه ما انبرى لهذا الصنيع، ولا اجترأ عليه، وحتى استخار الله عز وجل فيه أيامًا وليالى، وحتى أوحى إليه في المنام، بما بعث راقد العزم وأجد فاتر النية وأحيا ميت الرأى وحث على تنفيذ ما وقع في الروع، وتربع في الخاطر.. ثم قال: «وهل جامع الكتب إلا كجامع الفضة والذهب؟.. وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليها؟.. وهل المغرم بحبها إلا كمكاثرها؟.. هيهات، الرحيل والله قريب، والثواء قليل، والمضجع مقضى، والمقام ممضى، والطريق مخوف، والمعين ضعيف، والاغترار غالب، والله من وراء هذا كله طالي. (1)

ومن العلماء المشهورين الذين أحرقوا كتبهم: أبو الفرج ابن الجوزى (المتوفى سنة ٥١٠ هـ)، فقد كان يملك كتبًا كثيرة أحرقت بإشارة منه، وبعضها أخذها ولده وباعها بالمزاد<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى: معجم الأدباء، ٦: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الكِّل: التَّقيل الذي لا خير فيه.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى: معجم الأدباء، ١٥: ١٦. ٢٦. .

<sup>(</sup>٤) السيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد: بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط٢ ، بيروت : دار الفكر ، ١٩٧٩م ، ٢ : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموى: معجم الأدباء، ١٥: ١٦ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٢١: ٣٧٧ .

ومنهم من قام بإجراق كتبه خوفًا من الاستيلاء عليها؛ فقد ذكر أن الحسين بن الحسين بن عبدالله بن الحسين، أبا الحكم الكلبى، ابن حسون (المتوفى سنة ٥٤٧ هـ)، قاض من جبابرة الأمراء بالأندلس أيام ملوك الطوائف، نشأ فى أسرة وجيهة بمقالة، وتولى قضاءها سنة ٥٣٨هـ، قام بالإمارة والقضاء، وكان فى جواره بعض المرابطين فواصلوا الغارات عليه. اتفق عليه أهل البلد مع أحد خدامه ويعرف باللوشى، فثاروا عليه، وقتلوا أخًا له كان قائد جيشه، وضاع رشده فقتل بعض بناته غيرة عليهن من السبى، وأطلق النار فى كتبه فأحرقها(١).

وممن أحرق كتبه تغرى برمش بن يوسف (المتوفى سنة ٨٢٠هـ<sup>(٢)</sup>. وكذلك أوصى جعفر البرساوى (المتوفى نحو ٩٥٠هـ)، بإحراق كتاب له ألفه فى الهزل سماه «دافع الغموم» حيث ندم على تأليفه، ولزم أن يشتريه ممن لقيه عنده ويحرقه بالنار<sup>(۲)</sup>.

#### ٢ - إغراق الكتب في البحار والأنهار:

ذكرت لنا بعض المصادر التاريخية لجوء بعض العلماء إلى رمى مصنفاتهم وكتبهم في البحر والأنهار وذلك للتخلص منها.

ومن أمثلة هؤلاء: داود بن نصير الطائى (المتوفى سنة ١٦٥ هجرية)، وكنا من خيار عباد الله زهدًا وفقهًا وعبادة، ويقال له تاج الأمة، كانت له مكتبة خاصة ضمت العديد من الكتب الفقهية واللغوية والأدبية، غير أنه عمد إلى تغريقها في مياه نهر الفرات، وقال يناجيها: «نعم الدليل كنت، والوقوف مع الدليل بعد الوصول، عناء وذهول، وبلاء وخمول»<sup>(1)</sup>. وقيل: إنه دفنها في الأرض وفي ذلك ضياع لثروة فكرية كبيرة.

وذكر السلمى نقلاً عن محمد بن عبدالله الطبرى قوله: إنه سمع يوسف بن الحسين يقول: طلب أحمد بن أبى الحوارى (المتوفى سنة ٢٤٠ هـ) العلم ثلاثين سنة، ثم حمل كُتُبه كلَّها إلى البحر، فغرَّقها، وقال: يا علَّم، لم أَفْعَلُ بك هذا استخفاقًا (٥).

وجاء في ترجمة ابن ضروخ الحافظ، مجاهد بن موسى الخوازمي (المتوفى سنة

<sup>(</sup>١) خير الدين الزركلي: الأعلام، ط ٥ . بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠م، ٢ : ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغرى بردى، المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى؛ تحقيق نبيل محمد عبدالعزيز، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥م)، ٤: ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الغزى: محمد بن محمد، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، ط٢. بيروت: دار الآفاق الجديدة، ٩٧٧م، ٢: ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموى: معجم الأدباء، ١٥: ٢١ . والذهبي: سير أعلام النبلاء، ٧: ٤٢٢ ـ ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ١٢: ٨٨ .

٤٤٤هـ)، قول ابن الخطيب عنه: «قرأت فى كتاب عبيد الله بن جعفر: حدثنا أبو يعلى الطوسى، حدثنا محمد بن القاسم الأزدى، قال: قال لنا مجاهد بن موسى - وكان إذا حدث بالشىء رمى بأصله فى فى دجلة أو غسله - فجاء يومًا ومعه طبق، فقال: هذا قد بقى، وما أراكم ترونى بعدها، فحدث به، ورمى به، ثم مات بعد ذلك»(١).

وممن تخلص من مصنفاته في النهر: أحمد بن محمد بن الخلال (المتوفي سنة ٢١٨هـ)، فقد ذكر عنه أنه رمي بجملة من سماعاته القديمة في نهر دجلة (٢).

وقد يأمر الأمير بفذف كتاب العالم الرخبارى فى النهر إذا ما شك فى صحة الأخبار التى يضمها كتابه. كما حدث لكتاب «الفصوص» الذى ألفه صاعد البغدادى، فحين شك فى صحته المنوصر بن أبى عامر أمير الأندلس (المتوفى سنة ٣٩٢هـ)، وتأكد لديه ذلك بعد اختبار أجراه له، قال له: أبعد الله مثلك، فما رأيت أكذب منك، وأمر بإخراجه، وأن يقذف كتاب «الفصوص» فى النهر، فقال فيه بعض الشعراء:

قد غاص فى النهر كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يغوص فأجابه صاعد:

عاد إلى معدنه إنما يوجد في قعر البحار الفصوص (٢)

وجاء فى ترجمة أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى، المعروف بالماوردى، (المتوفى سنة ٤٥٠هـ)، وكان من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارهم، أنه جمع مصنفاته فى موضع، فلما دنت وفاته قال لشخص يثق فيه: الكتب التى فى المكان الفلانى كلها تصنيفى، وإنما لم أظهرها، لأنى لم أجد نية خالصة لله تعالى لم يشبها كدر، فإن عاينت الموت ووقعت فى النزع فاجعل يدك فى يدى، فإن قبضت عليها وعصرتها، فاعلم أنه لم يُقبل منى شيء منها، فاعمد إلى كتب وألقها فى دجلة ليلاً، وإن بسطت يدى ولم أقبض على يدك، فاعلم أنها قبلت وأنى قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة. قال ذلك الشخص: فلما قارب الموت وضعت يدى فى يده فبسطها ولم يقبض على يدى، فعلمت أنها علامة القبول، فأظهرت كتبه بعده (1).

وبالرغم من أن هذه الكتب لم تتلف إلا أن النية كانت مبيتة في ذهن هذا الفقية بإغراقها في نهر دجلة.

<sup>(</sup>١) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١١: ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٥: ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ٤: ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحس، ٢ : ٢٨٢-٢٨٢ .

وأغرب النكبات التى تثير الضحك ما فعلته زوجة الأمير ابن فاتك، (من أمراء القرن الخامس الهجرى)، فقد كان له مكتبة ضخمة يجلس فيها أكثر أوقاته ولا يفارقها، فدخلت الفيرة زوجته من الكتب، فلما توفى نهضت هى وجواريها إلى خزائن كتبه، وفى قلبها لوعة منها؛ لأنه كان يشتغل بها عنها، فجعلت تبكيه وتندبه، وفى أثناء ذلك ترمى وجواريها الكتب فى بركة ماء كبيرة فى وسط الدار(۱).

وجاء فى ترجمة ابن العريف الصنهجاى المقرئ، (المتوفى سنة ٥٣٩هـ)، صاحب المقامات والإشارات أنه «ممن ضرب عليه الكمال رواق التعريف، فأشرقت بأضرابه البلاد، وشرقت به جماعة الحسنًاد، حتى سعوا به إلى سلطان عصره، وخوفوه من عاقبة أمره، لاشتماله القلوب عليه، وانضواء الغرباء إليه، فغرب إلى مراكش، ... فاستوحش، فغرق فى البحر جميع مؤلفاته، فلم يبق منها إلا ما كتب منها عنه (٢).

وفى ترجمة صفى الدين أبى السرور القاضى أحمد بن عمر المزجد الزبيدى (المتوفى سنة ٩٣٠هـ)، وهو ممن اشتغل بالفقه وأصوله والحديث وعلومه والحساب والفرائض وبرع فى علوم كثيرة وتميز بفقه الإمام الشافعى. قال حفيده أبو الفتح بن حسين المزجد عنه: «كان جدى ـ رحمه الله تعالى ـ شرح جامع المختصرات للنسائى فى ستة مجلدات، ثم لما رآه لم يستوف ما حواه الجامع المذكور من الجمع والخلاف وألقاه فى الماء فأعدمه والله المستعان»(٦).

وذكر المحبى أن عبدالله الكردى البغدادى ثم الدمشقى (المتوفى نحو ١٠٠٣هـ)، «اشتغل بالعلوم أولا وفاق أقرانه ثم غلب عليه الحال، ورمى كتبه في الماء..»(1).

وذكر أن محمد بن صالح الجيلانى (المتوفى سنة ١٠٨٨هـ)، ركب البحر يريد الحج، فانكسر المركب فنجا بنفسه وغرقت ثروته وكتبه  $^{(0)}$ . وجاء عن خزانة كتبه أنه عمد إلى تغريقها فى مياه نهر الفرات، وقيل: إنه دفنها فى الأرض.

#### ٣- تمزيق الكتب

ومن الطرق الأخرى التى لجأ إليها بعض العلماء للتخلص من مصنفاتهم وكتبهم القيام بتمزيقها وبعثرتها في الهواء وممن قام بذلك سفيان الثوري (المتوفى سنة

<sup>(</sup>١) ابن أبي اصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء. بيروت: دار الفكر، ١٩٥٦م ٢: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٠: ١١١. ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) الميدروس، عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله، النور السافر عن أخبار القرن العاشر. د. م، د. ن، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المحبى، محمد أمين، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. بيروت: دار صادر، د. ت، ٢: ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) خير الدين الزركلي، الأعلام، ٦: ١٦٢ .

١٦١هـ)، حيث أقدم على تمزيق ألف جزء وتطييرها في الريح وقال: ليت يدى قطعت من ها هنا بل من ها هنا ولم أكتب حرفًا<sup>(١)</sup>.

وقال الخطيب البغدادى: حدثنا أبو محمد الأنبارى، حدثنى أبو على الغنزى قال: امتحن عمر بن شبه (المتوفى سنة ٢٦٢هـ)، بسرُّ مَنْ رأى بحضرتى فقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فقالوا له فتقول من وقف فهو كافر،. فقال: لا أكفر أحدًا، فقالوا له أنت كافر ومزقوا كتبه، فلزم بيته وحلف أن لا يحدَّث شهرًا (٢).

### ٤ - إتلاف الكتب وإعدامها:

أدى الجفاء بين بعض العلماء إلى إتلاف الكتب، فقد ذكر أن الإمام الحافظ مسعود ابن أحمد بن مسعود بن زيد العراقى المصرى الحنبلى (المتوفى سنة ٧١هـ)، عمد إلى إعدام مسودة كتاب «الإمام لابن دقيق العيد» بعد أن كان أكمله، فلم يبق منه إلا ما كان بيض فى حياة مصنفه (٢).

ومن العلماء الذين قاموا بإتلاف كتبهم: عماد الدين التبرياج (المتوًى سنة ٥٥٥هـ)، كان رائع الخط حسن المحاضرة والمفاكهة، نظم ديوان شعر، ثم قام بإتلافه وهو حى يرزق ضنًا بكرامته وإعلاء لشأن الأدب على زعمه. ولما سئل عما حمله على إتلاف الديوان قال: «كان الشاعر قديمًا إذا نظم قصيدة ومدح بها أحدًا أجيز على قصيدته بمنحة سخية، أما أنا فأنظم القصيدة، وأرسل معها الخدم والعسل وغير ذلك لكى تحوز القبول، وقد أغنانى الله سبحانه عن الاستجداء فأريد قبل وفاتى أن أتصرف فى ديوانى، حرصًا على كرامتى، ولئلا يقال بعدى: ما أكثر ما سأل بقصائده (1).

وممن أتلف كتبه: أبو ذر الحافظ، أحمد بن إبراهيم (المتوفى سنة ٤٨٨هـ)، يقول السخاوى عنه: «... تعانى فى ابتدائه فنون الأدب فبرع فيها وجمع فيها تصانيف نظمًا ونثرًا ثم أذهبها حسبما أخبرنى به عن آخرها، ومن ذلك: عروس الأفراح فيما يقال فى الراح، وعقد الدرر، والآل فيما يقال فى السلسال، وستر الحال فيما قبل فى الخال، والهلال المستنير فى العذار المستدير، والبدر إذا استنار فيما قبل فى العذار (٥).

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ١٥: ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، تاريخ بفداد، ١١ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن على، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، بيروت: دار الجيل، دت، ٤: ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد راغب بن محمود الطباخ، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ٥: ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) السخاوى، محمد بن عبدالرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، بيروت: دار مكتبة الحياة، د. ت، ١ : ١٩٨

وسعيد بن أحمد العدنى (المتوفى سنة ٨٨٧هـ)، قدم إلى عدن واستوطنها واقتنى كتبًا نفيسة، وكان ضنيًا بها، واستولى على عدة خزائن فأعدمها(١).

وأبو عبدالله شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر السخاوى (المتوفى سنة ٩٠٢هـ)، أمر بإحضار كتبه وإتلافها فأتلفت (٢).

# ه - غسل الكتب ومحوها:

ومن الأساليب الأخرى التى أدت إلى ضياع الكثير من كتب التراث العربى الإسلامى المخطوط قيام بعض العلماء بغسل مؤلفاتهم أو تآليف غيرهم، وقد يقوم بهذا العمل بعض النساخ وغيرهم من الوراقين وذلك بأن يضعوا الكتب أو أوراق المخطوطات في الماء لمدة معينة من الزمن؛ مما يؤدى إلى تحلل الحبر، وطمس الكتابة وضياعها بهدف التخلص مما فيها من أقوال وآراء لايرغب صاحبها في الإبقاء عليها أو الاحتفاظ بها متبرئًا ما كتب أوتائبًا إلى الله مما صنع، أو متلافيًا ما فرط منه، أو لدواع أخرى مختلفة.

وقد يلجأ البعض منهم إلى محو الكتابة باستخدام قطعة من القماش المبلولة لإزالة الكتابة، وكان (غسل الكتابة) يعبر عنه أحيانًا بلفظ (محو الكتابة).

ومن الأخبار الواردة فى غسل الكتب أو محوها، ما أورده الذهبى فى ترجمة الفقيه المرادى الكوفى (المتوفى سنة ٧٢هـ)، الذى طلب إحضار كتبه قبل وفاته فمحاها وقال: أخشى أن تضعوها على غير موضعها<sup>(٢)</sup>.

ومن العلماء الذين أقدموا على غسل كتبهم: شعبة بن الحجاج (المتوفى سنة العلماء الذين أقدموا على غسل كتبهم: شعبة بن الحجاج (المتوفى سنة ١٦٠هـ)، قال سعد بن شعبة: أوصى أبى إذا مات أن أغسل كتبه فغسلتها، ويعلق الذهبى على مثل هذه الأفعال بقوله: وهذا قد فعله غير واحد بالغسل، وبالحرق، وبالدفن خوفًا من أن تقع في يد إنسان وأن يزيد فيها أو يغيرها(1).

وروى القاضى أبو على المحسن التتوخى (المتوفى سنة ٢٨٤هـ)، عن أبيه، فى معرض كلامه على المنجمين، وما قد يتأتى لهم من توقيعات وكشوف، قال: «هذا أبى، حول مولد نفس السنة التى مات فيها، فقال لنا: هى سنة قطع على مذهب المنجمين،

<sup>(</sup>١) السخاوى: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ٣: ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) العيدروس: عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٤٠ . ٤٠ . ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٧: ٢٠٢ .

وكتب بذلك إلى بغداد إلى أبى الحسن بن البهلول القاضى صهره ينعى نفسه إليه ويوصيه، فلما اعتل أدنى علة وقبل أن تتحكم علته، أخرج التحويل ونظر فيه طويلاً، وأنا حاضر، فبكى وأطبقه واستدعى كاتبه وأملى عليه وصيته التى مات عنها وأشهد فيها من يومه، فجاءه أبوالقاسم غلام زحل المنجم فأخذ يطيب نفسه ويورد عليه شكوكًا فقال: يا أبا القاسم، لست ممن يخفى هذا عليه فأنسبك إلى غلط، ولا أنا ممن يجوز عليه هذا فتستغفلنى، وجلس فوافقه على الموضع الذى خافه، ثم قال له أبى: دعنى من هذا، بيننا شك فى أنه إذا كان يوم الثلاثاء العصر لسبع بقين من الشهر فإنه ساعة قطع عندهم؟ فأمسك أبو القاسم واستحيا منه أن يقول نعم، فأمسك أبو القاسم غلام زحل لأنه كان خادمًا لأبى، وبكى أبى طويلاً، ثم قال: يا غلام، الطست! فجاءه به، فغسل زحل لأنه كان خادمًا الأبى، وبكى أبى طويلاً، ثم قال: يا غلام، الطست! فجاءه به، فغسل التحويل وقطعه، وودع أبا القاسم توديع مفارق، فلما كان فى ذلك اليوم العصر بعينه مات كما قال(١)».

ومما ورد فى ترجمة على بن عيسى الربعى النحوى (المتوفى سنة ٤٢٠ هجرية)، وهو «أحد أئمة النحويين وحذاقهم الجيدى النظر، الدقيقى الفهم والقياس، أخذ عن أبى سعيد السيرافى وهاجر إلى شيراز فأخذ عن أبى على الفارسى ولازمه عشرين سنة، فقال أبو على: ما بقى شىء تحتاج إليه، ولو سرت من الشرق إلى الغرب لم تجد أعرف منك بالنحو، وصنف تصانيف منها: شرح سيبويه إلا أنه غسله، وذاك أن أحد بنى رضوان التاجر نازعه فى مسألة فقام مغضبًا وأخذ شرح سيبويه وجعله فى إجًانة (٢) وصب عليه الماء وغسله، وجعل يلطم به الحيطان، ويقول: لا أجعل أولاد البقالين نحاة (٢)».

ومن العلماء الذين غسلوا كتبهم: على بن طلحة بن كردان النحوى، صنف كتابًا كبيرًا في إعراب القرآن يقارب خمسة عشر مجلدًا، ثم بدا له فيه، فغسله قبل موته سنة ٢٤٤ هجرية (1).

وذكر ابن الجوزى أن محمد بن على بن المطلب (المتوفى سنة ٤٧٨هـ)، «قال شعرًا كثيرًا، إلا أنه كثير الهجو، ثم مال عن ذلك وأكثر الصوم والصلاة والصدقة، وروى

<sup>(</sup>١) النتوخي، المحسن بن على: نشوار المحاضرة . القاهرة : طبعة مرجليوت، ١٩٢١م، ١: ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الإجَّانة: إناء تفسل فيه الثياب.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ١٤: ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) باقوت الحموى، معجم الأدباء، ٧: ١٢ .

الحديث عن ابن بشران وابن شاذان وغيرهما، وغسل مسودات شعره، وأحرق بعضها بالنار<sup>(۱)</sup>».

وذكر أن الشاعر المشهور عاصم بن الحسن الكرخى (المتوفى سنة ٤٨٣هـ)، مرض في أواخر عمره فغسل ديوان شعره (٢).

وجاء فى ترجمة شجاع بن فارس، الذهلى السهروردى (المتوفى سنة ٥٠٧هـ)، أنه: «.... ذيل على تاريخ الخطيب ثم غسله قبل موته»(٣).

وذكر اليافعى أن أبا بكر السمعانى التميمى المروزى (المتوفى سنة ٥١٠هـ)، قام بغسل تصانيفه وشعره قبل وفاته<sup>(٤)</sup>.

ومن العلماء الذين قاموا بغسل كتبهم: المبارك بن المبارك أبى طالب الكرخى ابن أبى البركات الفقيه الشافعى (المتوفى سنة ٥٨٥هـ)، يقول ياقوت الحموى: إنه كان أوحد زمانه فى حسن الخط على طريقه على بن هلال بن البواب. سمعت جماعة يحكون أنه لم يكتب أحد قبله ولا بعده مثله فى قلم الثلث، حتى رأيت من يفالى فيه، فيقول: إنه كتب خيرًا من ابن البواب. وكان ضنينًا بخطه جدًا، فلذلك قلَّ وجوده، وكان إذا اجتمع عنده شىء من تجويداته يستدعى طستًا ويغسله، فأما إذا استفتى فإنه كان يكسر قلمه ويجهد فى تغيير قلمه<sup>(٥)</sup>».

ومما ورد فى معجم الأدباء أيضيا أن ياقوتا سأل على بن الحسن المعروف بشميم العلى النحوى اللغوى الشاعر، (المتوفى سنة ٢٠١هـ)، كيف أنه لم يصنف مقامات يدحض بها مقامات الحريرى، فقال له: «يابنى، اعلم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادى على الباطل. عملت مقامات مرتين، فلم ترضنى، ففسلتها، وما أعلم أن الله خلقنى إلا لأظهر فضل ابن الحريرى...(١)».

ومما نقله باقوت فى ترجمة ابن الدهان الضرير الواسطى المعروف بالوجيه، (المتوفى سنة ٦١٢هـ)، قوله: «وحدثنى محب الدين محمد بن النجار قال: حضر الوجيه

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى، عبد الرحمن بن على بن محمد: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ـ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، ٩: ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) اليافعي، عبد الله بن أسعد بن على: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ـ ط ٢ ـ بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٣٩٠هـ، ٣: ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٩: ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٤) اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ٣: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ٦: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ٥: ١٣٢.

النحوى بدار الكتب التى برياط المأمونية، وخازنها يومئذ أبو المعالى أحمد بن هبة الله، فجرى حديث المعرى، قدمه الخازن وقال: كان عندى فى الخزانة كتاب من تصانيفه فغسلته، فقال له الوجيه: وأى شىء كان هذا الكتاب؟ قال: كان كتاب نقض القرآن، فقال له: أخطأت فى غسله. فعجب الجماعة منه، وتغامزوا عليه، واستشاط ابن هبة الله وقال له: مثلك ينهى عن مثل هذا؟ قال نعم! لايخلو أن يكون هذا الكتاب مثل القرآن أو خيرًا منه أو دونه، فإن كان مثله أو خيرًا منه، وحاش الله أن يكون ذلك، فلا يجب أن يفرط فى مثله، وإن كان دونه، وذلك ما لاشك فيه، فتركه معجزة للقرآن فلا يجب أن يفرط فى مثله، وإن كان دونه، وذلك ما لاشك فيه، فتركه معجزة للقرآن فلا يجب التفريط فيه فاستحسن الجماعة قوله، ووافقه ابن هبة الله على الحق وسكت(۱):

وذكر العسقلانى عن على بن الحسن بن عبدالله ابن الجابى، (المتوفى سنة وذكر العسقلانى عن على بن الحسن بن عبدالله ابن الجابى، (المتوفى سنة ١٠٧هـ)،أنه «كان قد أغرى بالكيمياء، وحصل فيها كتبًا كثيرة جدًا، وكان يزعم أنها صحت معه. قال ابن الجزرى: كان صاحبى، وكان يعرف الكيمياء معرفة تامة، ولما مات، توجه الشيه تقى الدين ابن تيمية، فاشترى منها جملة وغسلها فى الحال، وقال: «هذه الكتب كان الناس يضلون بها وتضيع أموالهم، فافتديتهم بما بذلته فى ثمنها(٢)».

وفى إيراد مثل هذه النصوص، ما يميط اللثام عن أغلب الدواعى لغسل الكتب، وفيما نقلناه بعض تلك الدعاوى، وهناك غيرها من الأسباب. من ذلك ما كتبه كمال الدين الأدفوى فى ترجمة محمد بن معتوق الشيبانى النصيبى الشاعر، (المتوفى سنة ٧٠٧ هجرية)، قال: «وحضر مرة الشيخ بهاء الدين القفطى من إسنا، فتوجه النصيبى إليه، وعرفوا الشيخ عنه إنه فاضل، فصار يسأله عن لغة، فيذكر شيئا من عنده ويستشهد عليه بشعره، فيكتب الشيخ ما يقوله، إلى أن اجتمعت عنده كراريس، فلما قصد التوجه جاء إليه وقال: ياسيدنا، لاتعتمد على هذه الكراريس، فإنى ارتجلتها فشق على الشيخ وغسلها(٢).

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني أن صدر الدين بن الوكيل (المتوفى سنة ٧١٦هـ)، كان «إذا مرض غسل مانظمه من الشعر»(٤).

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ٦: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ٣ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الأدفوى، الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة، ( القاهرة: ١٩١٤م)، ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ٤ : ١٢٠ .

وربما أقدم ابن الوكيل على غسل شعره، لإحساسه بأن شعره يتنافى مع الإسلام، ويبعده عن رضا الله ـ عز وجل ـ عنه.

وجاء فى ترجمة ابن أبى السعود، أحمد بن إسماعيل (المتوفى سنة ٩٧٠ هـ) قول السخاوى: «.... وأعرض بآخرة عن تعاطى الشعر بأن غسل جميع ما كان من نظم ونثر بحيث لم يتأخر منه إلا ما كان برز قبل، ويقال: إن ذلك لم يكن عن قصد وإنما اتفق أنه جمع أوراق نظمه ثم أفرد منها ما لا يرتضيه ليغسله ففاجأه بعض أصحابه فقام لتلقيه، وأمر بعض من كان عنده بغسل الأوراق التى عن يمين مجلسه فاشتبه الأمر عليه بحيث بحيث غسل ما كان يجب بقاؤه فلم عاد سقط فى يده وغسل الباقى....،(١).

وقد يقدم بعض العلماء على محو ما لديه من على صفحات الكتب المصنوعة من الرقوق والجلود بغية نسخ مؤلف جديد أوتدوين أمور أخرى، وذلك بسبب قلة إنتاج القراطيس وارتفاع كلفتها. خصوصًا في القرن الهجرى الأول والنصف الأول من القرن النانى الهجرى.

#### ٦ - دفن الكتب:

من الظواهر الغريبة التى حدثت فى التاريخ العربى الإسلامى قيام بعض المؤلفين والعلماء بدفن كتبهم، أو الزج بها بإحدى المغارات، وهذا الفعل يعد من المصائب التى ابتلى بها التراث العربى الإسلامى المخطوط، نتيجة للتعصب ، أو قلة التدبير، فكم من المخطوطات فقدناها نتيجة لهذا التصرف الذى ندد به بعض كبار العلماء؛ حيث أنكروا دفن الكتب، ومن بين هؤاء العلماء: ابن الجوزى حيث قال (٢): «ولقد ذاكرت بعض مشايخنا، ما يروى عن جماعة من السادات، أنهم دفنوا كتبهم، فقلت له: ما وجه هذا؟ فقال: أحسن ما نقول أن نسكت! يشير إلى أن هذا جهل من فاعله، وتأولت أنا لهم فقلت: لعل ما دفنوا من كتبهم، فيها شيء من الرأى، فما رأوا أن يعمل الناس به، وقد روينا عن أحمد بن أبى الحوارى: أنه أخذ كتبه فرمى بها فى البحر وقال: نعم الدليل كنت، ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول، وهذا إذا أحسنا به الظن. قلنا: كان فيها من كلامهم مالا يرتضيه، فأما إذا كانت علومًا صحيحة، كان هذا منهم، لأنا قد الإضاعة. وأنا وإن تأولت لهم هذا، فهو تأويل صحيح فى حق العلماء منهم، لأنا قد

<sup>(</sup>١) السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١: ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزى، صيد الخاطر؛ تحقيق ناجى الطنطاوى، ط٥، جدة: دار المنارة للنشر والتوزيع، ١٤١٢هـ/١٩٩١م، ص٥٨٠.

روينا عن سفيان الثورى: أنه قد أوصى بدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم، وقال: حملنى شهوة الحديث وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين وكأنه لما عسر عليه التمييز، أوصى بدفن الكل. وكذلك من كان له رأى من كلامه ثم رجع عنه، جاز أن يدفن الكتب التى فيها ذلك. فهذا وجه التأويل للعلماء».

ويواصل ابن الجوزى حديثه بالقول:

«فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبًا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد، فإنه جهل منهم، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم، من الإقدام على تضييع ما لا يحل. ومن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم، يوسف بن أسباط ثم لم يصبر عن التحديث، فخلط. فعُدُّ من الضعفاء. أنبأنا عبدالوهاب بن المبارك، قال: أخبرنا محمد بن المظفر الشامي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي، قال حدثنا يوسف بن خالد الخلال، قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت ليوسف بن أسباط: كيف صنعت بكتبك؟ قال: جئت إلى الجزيرة، فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها، فذهبت. قلت: ما حملك على ذلك؟ قال: أردت أن يكون الهم همًا واحدًا. قال العقيلى: وحدثتي آدم، قال: سمعت البخاري قال: قال صدقة: دفن يوسف بن أسباط كتبه، وكان بعد يغلب عليه، فلا يجيء كما ينبغي. وقال المؤلف: قلت: الظاهر أن هذه كتب علم ينفع، ولكن قاة العلم أوجبت هذا التفريط الذي قصد به الخير، وهو شر . فلو كانت كتبه من جنس كتب الثوري، فإن فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز، قرب الحال كانت كتبه من جنس كتب الثورى، فإن فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز، قرب الحال إنما تعليله يجمع الهم، هو دليل على أنها ليست كذلك، فنظر إلى قلة العلم، ماذا تؤثر مع أهل الخير، «۱۰).

ويضيف ابن الجوزى قائلا: «فى الناس من غلب عليه قصر الأمل وذكر الآخرة، حتى دفن كتب العلم، وهذا الفعل عندى من أعظم الخطأ، وإن كان منقولاً عن جماعة من الكبار، ولقد ذكرت هذا لبعض مشايخنا فقال: أخطأوا كلهم. وقد تأولت لبعضهم بأنه كان فيها أحاديث عن قوم ضعفاء ولم يميزوها، كما روى عن سفيان الثورى فى دفن كتبه، أو كان فيها شيء من الرأى فلم يحبوا أن يؤخذ عنهم، فكان من جنس تحريق عثمان . وهذا عنهم، فكان من على غيره. وهذا التأويل يصح فى حق علمائهم في على على أيده التأويل يصح فى حق علمائهم على على أيده التأويل يصح فى حق علمائهم أله الله يؤخذ بشيء مما فيها من المجتمع على غيره. وهذا التأويل يصح فى حق علمائهم أله الله يؤخذ بشيء مها فيها من المجتمع على غيره التأويل يصح فى حق علمائهم أله المعلم المع

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، صيد الخاطر، ص ٥٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، صيد الخاطر، ص ۱٦٤ .

وهذا أبو عمرو بن العلاء (المتوفى سنة ١٥٤هـ)، وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر، وورع معروف، دفن كتبه فى بطن، فلم يوجد لها أثر<sup>(١)</sup>.

وقد ذكر يحيى بن معين عن عبدالله بن نمير قال: كان على بن سليمان (من علماء القرن الثاني الهجري)، يجيئني فيسألني: كيف كذا، وكان قد دفن كتبه<sup>(٢).</sup>

وممن دفن خزانة كتبه: على بن مسهر القرشى (المتوفى سنة ١٨٩هـ)، كان ثقة، جمع الفقه والحديث، وولى قضاء الموصل، ثم قضاء أرمينية ولما قدم أرمينية اشتكى عينه، فقال قاض كان قبله للكحال أكحله بما يدهب عينيه ثم أعطيك مالا، فكحله فذهبت عينه، فرجع إلى الكوفة أعمى، وعرف في عصره من المحدثين الثقاة، دفن خزانة كتبه وهو من متقنى أهل الكوفة<sup>(٦)</sup>.

وهناك أيضًا خزانة عطاء بن مسلم الخفاف (المتوفى سنة ١٨٩ هـ وقيل ١٩٠هـ)، وكان من أهل الكوفة، وكان قد نزل حلب فى فترة من حياته، وورد عنه أنه دفن خزانة كتبه قبل وفاته (١).

وكان لأبى كريب محمد بن علاد الهمدانى (المتوفى سنة ٢٤٨هـ)، خزانة كتب أوصى قبل وفاته أن تدفن معه فدفنت<sup>(٥)</sup>.

وقد قام مؤمل أبو عبدالرحمن بن إسماعيل العدوى، المتوفى سنة ٣٠٦هـ بدفن كتبه (٢).

وأوصى ابن الحذاء القرطبي، محمد بن يحيى بن أحمد (المتوفى سنة ٤١٦هـ)، أن يدفن كتابه «الإنباه عن أسماء الله» على صدره (٢).

وجاء في ترجمة الحافي، بشر بن الحارث بن عبدالرحمن، ابن عطاء أبو نصير

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ١٥: ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٨: ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٨: ٢٦٦ . ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الرازى ، عبدالرحمن بن محمد، الجرح والتعديل- حيدر أباد الدكن: داثرة المعارف العثمانية، (٤) الرازى ، عبدالرحمن بن محمد، ١٩٥٢م)، ٦ : ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) ابن طاهر القيسراني، تذكرة الحفاظ؛ تحقيق حمدي السلفي الرياض: دار الصميعي، ١٤١٥هـ، ٢ : ٤٩٧.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ١٣٢٥ ـ ١٣٢٧هـ، ٢٠: ١٠٠

<sup>(</sup>٧) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ١٧: ٤٤٤ .

المرزوى (المتوفى سنة ٦٦٧هـ)، قول الخطيب عنه: «كان كثير الحديث، إلا أنه لم ينصب نفسه للرواية، وكان يكرهها ودفن كتبه لأجل ذلك»(١).

وذكر ابن حجر أن ابن أبى حجلة، أحمد بن يحيى ابن أبى بكر التلمسانى (المتوفى سنة ٧٧٦هـ) أمر عند موته أن يوضع مصنفه الذى عارض فيه قصائد ابن الفارض فى نعشه، بل يدفن فى قبره (٢).

ومن العلماء من ترك كتبه فى البرية؛ فقد ذكر السخاوى أن أبا بكر بن محمد بن شادى الحصنى الشافعى (المتوفى سنة ٨٨١هـ)، عاد من طريق العراق، وأخذ جميع ما معه من كتب وغيرها فألقيت الكتب بالبرية لعدم التفاتهم إليها ولكنه لم يجد محمولها فتركها ونجا بنفسه (٢).

# ثانيًا - جهل الورثة بعد وفاة العلماء:

من الأسباب التى أدت إلى تشتت المخطوطات وضياعها وفاة العلماء وأصحاب المكتبات الخاصة، حيث تئول ممتلكاتهم من الكتب عن طريق الوراثة إلى أبناء مالكيها أو غيرهم من الورثة، فيؤدى ذلك إلى بعثرتها من جهة وعدم العناية بها من جهة أخرى لاسيما حين لا يكون الأبناء من محبى العلوم والثقافة، فتتعرض للتلف وقد تباع بأبخس الأثمان لمن لايعرف قدرها، وفي أماكن متعددة، وقد يتم التخلص منها بطريقة أو بأخرى.

جاء فى ترجمة محمد بن يحيى الذهلى (المتوفى سنة ٢٥٨هـ)، قول ابن الشرقى عن مصير كتبه: سمعت أبا عمرو المستملى، يقول: دفنت من كتب محمد بن يحيى بعد وفاته ألفى جزء(1).

ومنهم من ضاعت كتبه بعد موته فقد ذكر أن أحمد بن عبدالملك بن الشهيد (المتوفى سنة ٢٦٤هـ)، كانت له مكتبة فى منزله تحتوى على عدد ضخم من الكتب؛ لأنه كان كاتبًا لكن هذه المكتبة أهملت بسبب أولاده من بعد وفاته (٥).

<sup>(</sup>١) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٠: ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ١ : ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) السخاوي، محمد بن عبدالرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١١: ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٢: ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن بسام، على بن محمد، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق إحسان عباس بيروت: دار الثقافة، دعت ، ١ : ١٩٧ .

ويقول ابن أبى أصيبعة: «حدثنى نسيب لموفق الدبن بن المطران (المتوفى سنة مهده)، أنه لما توفى كانت عنده مسودات عدة مصنفات طبية وغيرها وتعاليق متفرقة، فأخذ أخواته تلك المسودات وضاعت بينهن، وقال لى: إنه رأى عند إحداهن صندوقًا أرادت أن تبطنه وقد ألصقت في باطنه مجلدة من هذه الأوراق التي بخطه»(١).

وكان خليل عبدالله خير الدين البابرتى العنتابى (من علماء القرن التاسع الهجرى)، يعاشر الأمراء كثيرًا وخلف كتبًا كثيرة بعد موته (٢) ولكنها أهملت ولم يعن بها. وحدث لمحمد أمين العمرى (المتوفى سنة ١٢٠٣هـ)، الشيء نفسه فجميع متروكاته وأوراقه صارت بعد وفاته شذر مذر (٢).

وحول جهل الورثة بقيمة المخطوطات تقول عائشة عبدالرحمن: «أذكر فيما أعى من ذكريات طفولتى قاعة مظلمة مهجورة فى بيت جدى لأمى بدمياط، كدست فيها أكوام من المخطوطات معفرة بالتراب تعبث فيها العتة والأرضة، وبين حين وآخر كانت أوراق منها تؤخذ فينفض عنها التراب وتستخدم فى بعض الأغراض المنزلية الهينة دون تهيب أوتحرج، وربما تسلل صغار الأسرة ـ وأنا منهم ـ فحملوا منها وقودًا للحرائق الصغيرة التى جرت عادتنا على إشغالها فى الصبح الباكر من شم النسيم (1).

ويقول زهير الشاويش: ومما سمعته منذ سنوات أن إحدى المكتبات العامة اشترت مكتبة أحد العلماء الأفاضل ـ بعد موته ـ وعندما جرى تحميل الكتب نادتهم زوجة المتوفى طالبة منهم حمل صندوق تركوه.. ولما قالوا لها: هذا الصندوق لأعلاقة له بالكتب المشتراة، أصرت عليهم لأخذه.. لأن الصندوق يضايق مدخل المنزل!!

وحملوا الصندوق... وإذا فيه مجموعة من إجازات ذلك العالم، وبعض نوادر المخطوطات التي تساوى ثلاثة أضعاف ما قدروا ثمنًا للمكتبة كلها<sup>(٥)</sup>.

# ثالثًا- غيرة النساء:

تسببت غيرة النساء من الكتب في إضاعة بعضها، حيث نقلت لنا بعض المصادر قصصًا وحكايات من هذا القبيل.

<sup>(</sup>١) ابن أبي اصيبعة ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ٢ : ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ٣: ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) محمود شكرى الألوسى، المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر؛ تحقيق عبد الله الجبوري، الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) عائشة عبدالرحمن، تراثنا بين ماض وحاضر، (القاهرة: دار المعارف بمصر، ١٩٧٠م)، ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) زهير الشاويش، هوامش دفتر المخطوطات، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، ص ص ١٧٠٠

ومن أمثلة ذلك ما ذكره السيوطى: أنه كان عند الليث بن المظفر نسخة من «كتاب العين»، وكان لايزال مكبًا عليه مقبلاً على حفظه، واتفق أنه «اشترى جارية نفيسة، فغارت ابنة عمه وقالت: والله لأغيظنه. وإن غظته في المال لايبالي، ولكني أراه مكبًا ليله ونهاره على هذا الكتاب. كتاب «العين» المنسوب للخليل بن أحمد (المتوفى سنة لله ونهاره على هذا الكتاب. كتاب «العين» المنسوب للخليل بن أحمد (المتوفى سنة الله ونهاره على هذا الكتاب. فأحرقته. فلما علم اشتد أسفه، ولم يكن عند غيره منه نسخة (۱)».

وقد كاد أمر هذا الكتاب. بعد حرقه ـ يطوى من صحيفة الوجود، لولا أن الليث بن نصر بن سيار، تلميذ الخليل، قد أقبل على حفظ هذا الكتاب فى حياة مؤلفه، فحفظ منه النصف، فلما مات أستاذه «أملى النصف من حفظه، وجمع علماء عصره وأمره أن يكملوه على نمطه. وقال لهم: متلًوا واجتهدوا ـ فعملوا هذا التصنيف الذى بأيدى الناس(٢).

وقد عبَّرت زوجة الزهرى عن غيرة النساء من الكتاب ـ وإن لم تقم بإتلاف شيء منها ـ عندما رأت الكتب حوله يشتغل بها عن كل شيء من أمور الدنيا، فقالت له: «والله لهذه الكتب أشد علَّى من ثلاث ضرائر»(٢).

### رابعاً - الهدايا:

وهناك الكثير من المخطوطات الثمينة والغنية بزخارفها وموضوعاتها وجلودها أهديت إلى شخصيات غربية زارت بلادنا العربية.

وعملية إهداء المخطوطات التى تعود ملكيتها للدولة أو الناس جميعًا ليست بالأمر العديث، فقد تعرضت مقتنيات المكتبة الملحقة بمسجد الكواكبى بمدينة حلب إلى الضياع والاختفاء نتيجة للإهمال تارة، والإهداءات غير المستولة التى كان يقوم بها المشرفون على المكتبة لأولى الأمر وخاصتهم تارة أخرى<sup>(1)</sup>. وذُكر بأن أكثر مجموعات الكتب ثراء في مسجد الأمويين بدمشق مجموعة مكتبة «قبة المال» التى كانت ملحقة ببيت المال وتمثل موقعًا وسطًا بمسجد الأمويين، وكانت تحتوى على مخطوطات بلغات مختلفة تتاولت الحضارات القديمة ومختلف فنون المعرفة إلى جانب المصاحف

<sup>(</sup>١) السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة، ٢: ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) السيوطي، بفية الوعاة ...، ٢: ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ١: ٤٥١ .

<sup>(</sup>٤) محمد أسعد طلس، 'المغطوطات وخزائنها في حلب'، القاهرة: مجلة معهد المخطوطات العربية، (مايو ١٩٥٥م)، ١٤، مج١، ص ص ١٦.١٦ .

والكثير من الوثائق الشرعية والإدارية التى تتعلق بعقود البيع والشراء والزواج والإرث والوصايا والهبات وغيرها. وأغلب هذه المخطوطات فقدت بسبب قيام السلطان العثمانى عبدالحميد الثانى بإهداء الكثير من المخطوطات القيمة منها والثمينة إلى الإمبراطور الألمانى وليام الثانى وتوزيع الباقى على أعيان مدينة استانبول ودمشق وكبرائها. وما تبقى وهو القليل حفظ في الأرشيف الوطنى بدمشق.

وذكرت بعض المصادر قيام السلطان العثمانى عبدالحميد الثانى استجابة لاقتراح من الإمبراطور العام الألمانى وليام الثانى عام ١٣١٧هـ بفتح محتويات مكتبة «قبة المال» فى الجامع الأموى بدمشق وفحصها، وعندما انتهت المهمة، أصدر مرسومًا بأن يرسل معظم ما فيها من مخطوطات نادرة هدية شخصية للحاكم الثانى<sup>(۱)</sup>.

### خامساً - المجلدون:

ومن الأسباب التى أدت إلى ضياع كتب التراث العربى الإسلامى المخطوط قيام بعض المجلدين بتجليد المخطوطات باستخدام أوراق مخطوطات أخرى، وذلك بضمها مع بعضها البعض، وقد تحتوى هذه الزوراق على رسائل صغيرة أو وثائق ذات قيمة علمية مهمة قد لايدرك قيمتها المجلد.

يقول السخاوى عن كتب ناصر بن أحمد بن يوسف البسكرى (المتوفى سنة ٨٢٣هـ)،: إنه شرع فى جمع تاريخ للرواة لو قدر له أن يبيض لكان مائة مجلدة جمع منه فى مسوداته ما لا يعد ولا يدخل تحت حصر، ولم يقدر له أن يبيضه ومات فتفرقت مسوداته شذر مذر، ولعل أكثرها عمل بطائن لجلود الكتب(٢).

وعن تأثير بعض المجلدين وتسببهم فى ضياع بعض المخطوطات العربية الإسلامية يقول عبدالله الحبشى: كثير من الكتاب ضاعت بسبب قيام بعض المجلدين الجهلة بإلصاق الأوراق ببعضها البعض لتصبح ورقة واحدة غليظة تقوم مقام البطانة، ومن يتأمل الجلود لتلك الكتب القديمة يجد مصداق ما قلنا؛ بل إنى استطعت أن أستخلص من جلد واحد الأوراق الأولى لعدة كتب نادرة (٢).

<sup>(</sup>١) محمد كرد على، خطط الشام. دمشق: مطبعة الترقى، ١٩٢٦م، ٦: ١٩٩ . ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) السخاوي، الضوء اللامع ...، ١٠: ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) عبدالله الحبشى، الكتاب في الحضارة الإسلامية، الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ١٩٨٢م، ص

# المبحث الثانى الفتن والصراعات الداخلية

من الأسباب التى أدت إلى ضياع الكثير من تراثنا العربى الإسلامى المخطوط الفتن الداخلية التى حدثت فى عالمنا العربى والإسلامى، والتى انتشرت وترعرعت فى مناطق متعددة وأوقات مختلفة، ووجدت من يشجعها وينميها ومن بين هذه الفتن:

### أولاً - الصراع المذهبي:

أدى الصراع المذهبي بين الفرق الإسلامية إلى ضياع الكثير من كتب التراث العربي الإسلامي ، وبالنظر إلى المذاهب الأربعة في الإسلام المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي نجد أنه لا يوجد بين هذه المذاهب أي اختلاف في أصول الدين، ومع ذلك فقد ذكرت لنا بعض المصادر أن الأمور بين فقهاء دمشق في العصر الأيوبي كانت لا تجرى على خير، فالتناحر كان على أشده بين الشافعية والحنابلة، وبين الحنابلة والحنفية، وكان هؤلاء الفقهاء يحسد بعضهم بعضاً، ويتعرضون لمذاهب بعضهم بالنقد والتجريح.

وفى القرن الرابع الهجرى، بدأ التفكك واضحاً بين الفرق الإسلامية وذلك أواخر الدولة العباسية وبدأ التعصب المذهبى يدفع الناس إلى مالا يرتضيه الدين نفسه. وكان أكثر المذاهب تنازعاً هما الحنابلة والشوافع فى بغداد وغيرها، وكان الحنابلة ـ إلى جانب خلافاتهم مع الشافعية ـ قد اشتدوا فى محاربة الشيعة، وكثرت الفتن بين الشيعة وأهل السنة فى الكرخ ببغداد وغيرها من المدن .

ووسط هذه المظاهر من التطرف والخلافات ظهرت الدعاوى الدينية المنحرفة وسط فئات من الناس المؤيدة لهذا أو ذاك، وبدأ القتل العلنى لمن يخالف فى آرائه رأى الخليفة والفقهاء والعامة، ونتيجة لهذه الدعاوى المنحرفة وتعصب العامة وجدت ظاهرة أخرى إلى جانب القتل العلنى، ألا وهى ظاهرة إحراق الكتب التى تحمل آراء المخالفين.

ومن أمثلة ذلك ما ذكر من أن الصاحب بن عباد ( المتوفى سنة ٣٨٥ هـ)، دفع عشرة آلاف دينار لخازن مكتبة الخلفاء العباسيين فى بغداد ليحرقها، من أجل إتلاف النسخة الوحيدة المحفوظة فيها من كتاب " المختصر " لأبى الحسن الأشعرى، وهو تفسير ضخم فى خمس مئة مجلدة، لأنه ضد المعتزلة (١).

<sup>(</sup>١) يوسف العش، دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط. بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٩٤١/١/١٩١م، ص ٣٠٤ .

ومما ورد فى كتاب إلى الخليفة العباسى القادر بالله (المتوفى سنة ٤٢٢ هـ)، من السلطان الغزنوى، محمود بن سبكتكين (المتوفى سنة ٤٢١ هـ)، أنه فى سنة ٤٢٠ هـ، حارب الباطنية والمعتزلة والروافض فصلب منهم جماعة، "وحول من الكتب خمسين حملاً، ما خلا كتب المعتزلة والفلاسفة والروافض، فإنها أحرقت تحت جذوع المصلبين، إذ كانت أصول البدع" (١).

ويقول ابن العديم فى كتاب " الإنصاف " إنه كان بحلب خزانة كتب فى الشرقية التى بجامع حلب، فى موضع خزانة الكتب اليوم. واتفقت فننة فى بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة والشيعة، ونهبت خزانة الكتب وكان ذلك فى زمن أبى العلاء المعرى (المتوفى سنة ٤٤٩ هـ)، ولم يبق فى خزانة الكتب إلا القليل " (٢).

وفى عام ٤٦٠ هـ قام المستنصر الفاطمى بحرق خزانة الكتب فى حلب بعد أن قتل ثابت بن أسلم الحلبى الفقيه الشيعى بسبب كتاب ألفه فى كشف عُوار الإسماعيلية وبدء دعوتهم، وأنها على المخاريق، فأخذه داعى القوم، وحُمل إلى مصر، فصلبه المستنصر، وأحرقت لذلك خزانة الكتب بحلب وكان فيها عشرة آلاف مجلدة (٢).

ومع سقوط دولة الفاطميين الشيعية، وقيام دولة بنى أيوب السنية على أنقاضها في مصر عام ٥٦٧هجرية أبيدت الكتب الشيعية الفاطمية الموجودة بدار الحكمة بالقاهرة، ثم عمد إلى بقية الكتب حيث تم تشتيتها هنا وهناك (٤٠).

وتعرضت مدينة القيروان بتونس أثناء فترة حكم الملك العالم المؤيد بن باديس فى القرن الخامس الهجرى إلى الدمار وذلك عندما عمد الخليفة إلى الفاطمى المنصور حاكم مصر، الذى كان حانقاً على المؤيد بن باديس لتمرده على سلطته الروحية، وتركه للمذهب الشيعى وإتباعه للمذهب السنى . إلى تحريض الآلاف من رجال القبائل العربية من بنى هلال وبنى سليم، وإرسالهم للقضاء على حكم أسرة الصنهاجي في تونس .

ودخلت القبائل المصرية مدينة القيروان بعد انتصارها على ابن باديس حوالى عام 2٤٩هجرية وانسحب ابن باديس تاركاً عاصمة ملكه عرضة للنهب والتخريب على يد القوات الغازية. وكان أن انسحب أولاً إلى سابرا، ومنها توجه إلى مدينة المهدية، حيث

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ٢: ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) يوسف العش، دور الكتب العربية ...، ص ص ١٦٢.١٦١ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٨ : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد جبر أبو سعده، مكتبة القاهرة الفاطمية ، القاهرة: مجلة الأزهر، ( محرم ١٣٩٠هـ/ مارس ٤)، ص ٧١ .

توفى فيها بعد بضع سنوات، وفى غمار حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى أصابت البلاد فى تلك الفترة، تعرضت الغالبية العظمى من مجموعات الكتب بالقيروان إلى السلب والنهب والتخريب، بما فى ذلك تلك المجموعات الثمينة التى كانت موجودة فى المكتبة العتيقة، ولم يُستثن من ذلك إلا مجموعة صغيرة من المخطوطات النادرة، يقال: إنها كانت مخبأة فى مقصورة ابن باديس الخاصة بالمسجد، ولم يتبه إليها الغزاة (١).

وبالرغم من الدمار الشامل الذي تعرضت له المكتبة، العتيقة إلا أنها استعادت تدريجياً بعض ما كانت عليه من رونق وبهاء .

وقد مر قرنان من الزمان قبل أن تعوض المكتبة العتيقة بمسجد القيروان ما فقدته من مقتنيات، وتسترد مكانتها المعهودة، إلا أن هذا الازدهار الوقتى لم يستمر طويلاً ,فقد زار العالم المصرى محمد بيرم مدينة القيروان عام ١٣١٥هجرية، ووصف حالة المكتبة في ذلك الوقت قائلاً: كان يوجد داخل المقصورة خزانتان كبيرتان مملوءتان برزم من الأوراق,المريطة معاً بالحبال والخيوط، والتي تشتمل – في مجملها – على أشتات متناثرة من صفحات الكتب المختلفة مع بعضها البعض بدون ترتيب أو نظام تعلوها الأتربة ونسيج العنكبوت، ويبدو أن هذا يمثل كل ما تبقى من كنوز مكتبة القيروان,التي عانى الكثير من الحكام والملوك في جمعها وحفظها (٢).

وذكر الذهبى فى "سير أعلام النبلاء" أن السلطان يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن (المتوفى سنة ٥٩٥هـ)، مال إلى الظاهر وأعرض عن المالكية وأحرق ما لايحصى من كتب الفروع، وقال عبد الواحد بن على: كنت بفاس فشهدت الأحمال يوتى بها فُتحرق "(٢).

وذكر السيوطى (المتوفى سنة ٩١١هـ)، أن خانقاه قوصون بالقرافة بنيت فى سنة ست وسبعمائة، وأول من ولى مشيختها الشمسى محمود الأصفهانى، الإمام المشهور صاحب التصانيف المشهورة، وكانت من أعظم جهات البر، وأعظمها خيراً، إلى أن حصلت المحن سنة ست وثمانمائة، فتلاشى أمرها كما تلاشى غيرها (٤).

<sup>(</sup>١) محمد بيرم، " مدينة القيروان"، المقتطف، (ابريل ١٨٩٧م)، ٢١: ٢٤١ . ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد بيرم، " مدينة القيروان"، ٢١: ٢٤١ . ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ٢١ : ٣١٣ .

<sup>(</sup>٤) السيوطى ، عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد، حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٦٧م، ٢ : ٢٦٦ .

ويقول زهير الشاويش: ومن أواخر ما سمعنا، ما ذكرته فى مقدمة "الكلم الطيب" وخلاصته أن أحد الأمراء استوطن دمشق فى أواخر القرن الماضى، وكان ذا سلطان ومال، فقام بجمع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية - وأمثالها من مؤلفات علماء السلف - وحرقها، وإن تعذر عليه ذلك، ولم يستطع أن يلزم ملاكها بحرقها، كان يستوهبها أو يشتريها منهم. وربما التمس وسائل أخرى، وفى بعض منها: التدليس والتحايل والتهديد، مثل أن يقول له: أعطنا الكتاب لندرسه! فإذا طالب به صاحبه، قال له: درسناه ... ويقصد بالثانية: الإتلاف، بينما فهم منه المالك فى الأولى المدارسة والاطلاع !! وكان ذلك انتصاراً منه لمذهب الحلول والاتحاد وإتباعاً لابن عربى، محمد بن على (المتوفى سنة ٦٣٨ هـ) (١).

### ثانيًا - اضطهاد العلماء وإتلاف كتبهم بسبب مذاهبهم وآرائهم أو مواقفهم:

تعرض بعض العلماء للاضطهاد وإتلاف مصنفاتهم وممتلكاتهم من الكتب إما لمذهب مخالف اعتنقوه أو بسبب الزندقة والفلسفة والتحدث بالغيب أو نتيجة اختلاف في الرأى إلى غير ذلك من الأسباب الأخرى.

#### ١ - الاختلاف المذهبي:

ومن بين العلماء الذين تعرضوا للاضطهاد وحرق وإتلاف مصنفاتهم بسبب اعتناقهم لمذاهب تخالف مذاهب حكامهم: أبو جعفر الطوسى محمد بن الحسن بن على (المتوفى سنة ٤٦٠ هـ)، شيخ الشيعة، أحرقت كتبه عدة نوب فى رحبة جامع القصر (۱).

وقام أمراء المرابطين بحرق كتب الغزالى (المتوفى سنة ٥٠٥ هـ)، خاصة كتاب وقام أمراء الدين حيث انقسم الناس فيه إلى فريقين: الأول: يرى أن الكتاب يشترى بوزنه ذهباً وهم الصوفية، والفريق الثانى يرى أنه يحرق بوزنه حطباً (٢).

ويعلق الذهبى على إحراق كتب الغزالى بالقول: إن كتاب " الإحياء " فيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لو لا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفى الصوفية. ولعل هذا السبب الذى أدى إلى إحراق كتبه (1).

<sup>(</sup>١) زهير الشاويش، هوامش دفتر المخطوطات، ص ١١٠

<sup>(</sup>٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٨: ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبدالله الباتلي، علماء احترفت كتبهم أو دفنت أو غرفت أو محيت، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٩: ٢٢٩ .

وزين بن خليل بن موسى بن يوسف الزين الأنصارى الخزرجى العاملى (المتوفى سنة ١٢١١هـ)، فاضل إمامى قتله أحمد الجزار الحاكم التركى فى قرية " تبنين" وأحرق جثته ومكتبته سنة ١٢١١هـ (١).

ومحمد بن حسن بن على العاملى ( المتوفى سنة ١٢٠٧ هـ)، وهو جّد " آل شكر " الشيعة في بعلبك. قتله أحمد باشا الجزار وأحرق كتبه (7).

والقورصاوى، عبد النصير بن إبراهيم (المتوفى سنة ١٢٢٧ هـ)، فقيه سافى العقيدة جاهر بنبذ التقليد، وعندما زار بخارى لقى فيها من أنصار التقليد أذى كبيراً، فأحرقوا بعض كتبه وأفتوا بقتله (٢).

وهكذا أدت الخلافات المذهبية إلى خسارة فادحة أضاعت الكثير من التراث العربى الإسلامي المخطوط والأمثلة كثيرة في بطون الكتب إلا أن الدارس اقتصر على بعض النماذج للتدليل على خطورة الخلافات المذهبية وأثرها في إضاعة التراث.

#### ٢ - الزندقة والفلسفة:

ومن الأسباب التى أدت إلى ضياع الكثير من كتب التراث مناوأة رجال الفلسفة واتهام بعض المصنفين من العلماء بالزندقة والاشتغال بالفلسفة والتنجيم.

ولقد لقيت كتب الفلسفة والتنجيم اهتماماً لدى بعض خاصة الناس فى بعض مناطق المملكة الإسلامية كالأندلس، إلا أنهم لم يكونوا يستطيعون التظاهر بها خوفاً من العامة.

وكان يطلق اسم "زنديق " على كل من قيل عنه ( فلان يقرأ الفلسفة ) أو يشتغل بالتنجيم ، فيرجم بالحجارة ويقتل من يشتبه به .

وبعض الملوك كانوا يأمرون في كثير من الأحيان بحرق كتب هذا الشأن إن وجدت.

يقول صاحب "نفح الطيب... "فى سياق حديثه عن الثقافة فى بلاد الأندلس: "وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء ، إلا الفلسفة والتنجيم، فإن لهما حظاً عظيماً عند خواصهم ، ولا يتظاهر بها خوف العامة ، فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق ، وقيدت عليه أنفاسه ، فإن زل فى شبهة

<sup>(</sup>١) خير الدين الزركلي، الأعلام، ٣: ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) خير الدين الزركلي، الأعلام، ٦: ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) خير الدين الزركلي، الأعلام، ٤: ١٧١ .

رجموه بالعجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان ، أو يقتله السلطان تقرباً لقلوب العامة ، وكثيراً ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت ، وبذلك تقرب المنصور ابن أبى عامر لقلوبهم أول نهوضه ، وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك فى الباطن على ما ذكره العجارى(١) .

وذكر الجاحظ فى كتاب "الحيوان "أن الزنادقة قد عرفوا بزخرفة كتبهم فكانوا يختارون لها الحبر الأسود المزوق بالبراق والورق النقى البياض، وكانوا يبالغون فى استخدام الذهب والفضة فى تحليتها. وعندما أحرقت كتبهم سنة ٣١١ هـ سقط منها قدر كبير من الفضة والذهب (٢).

وعندما تولى المنصور ابن أبى عامر ( المتوفى سنة ٣٩٣ هـ)،الحكم فى الأندلس أمر بحرق كتب الفلسفة التى كانت موجودة بمكتبة قرطبة فى ميدان عام إرضاء للعامة والفقهاء فى عهده . فأحرقت بمشهد من العلماء ، وطمر كثير منها ، وكانت كثيرة حدًا(٢) .

وقد عمل صاحب المغرب يعقوب بن السلطان يوسف مكتباً للأطفال الأيتام وقام بإحراق كتب الفلسفة وترك كتب الطب والهندسة (٤).

وجاء فى ترجمة ابن تاشفين السلطان، صاحب المغرب، أمير المسلمين أبوالحسن، على ابن صاحب المغرب يوسف بن تاشفين، البريرى، ملك المرابطين: أن الفلسفة أهينت فى عصره، ومُجَّ الكلام، ومقت، واستحكم فى ذهنه أن الكلام بدعة ما عرفه السلف، فأسرف فى ذلك، وكتب يتهدد، ويأمر بإحراق الكتب، وكتب يأمر بإحراق تواليف الشيخ أبى حامد، وتوعد بالقتل من كتمها (٥).

وذكر الذهبى قصة إحراق مكتبة عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر ابن أبى صالح بن جنكى دوست الجبلى المتوفى سنة ٦١١ هـ)، البغدادى المدعو بالركن (عاصر الخليفة العباسى الناصر لدين الله ( المتوفى سنة ٦٢٢ هجرية ) والذى عرف عنه اهتمامه بجمع الكتب الخاصة بعلوم الأوائل، ومن بينها كتب الفلسفة والكتب العلمية. وهذا أدى إلى التشهير به وحكم بفسقه، وقد أدى ذلك إلى إحراق كتبه .

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب: تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار صادر، ١٩٦٨م، ٦: ١٠٧ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) الجاحظ، الحيوان، ط٢، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، د. ت، ١: ٥٨٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٧: ١٥ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢١ : ٣١٧ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٠ : ١٢٤ .

يقول القفطى : عندما برزت الأوامر الناصرية بإخراجها إلى موضع فى بغداد يعرف بالرحبة لحرقها بحضور الجمع الجم . ففعل ذلك وكلف بتنفيذ هذه المهمة عبيدالله التيمى البكرى، المعروف بابن المارستانية، وجعل له منبر صعد عليه وخطب خطبة لعن فيها الفلاسفة ومن يقول بقولهم ، وذكر الركن عبد السلام صاحب المكتبة بشر وكان يخرج الكتب التى له كتاباً كتاباً فيتكلم عليه ويبالغ فى ذمه وذم مصنفه ثم يلقيه من يده لمن يلقيه فى النار(۱) .

وذكر أن أبا فضل الله بن أبى الخير بن غالى الهمذانى له تفسير على القرآن فسره على طريقة الفلاسفة، فنسب إلى الإلحاد، وقد أحرقت تواليفه بعد قتله<sup>(۲)</sup>. كما قام يعقوب ابن السلطان يوسف بإحراق كتب الفلسفة سوى الطب والهندسة<sup>(۲)</sup>.

وكان ابن مسرة من الزهاد الذين تتبعت مصنفاته بالحرق وهجرت، وحجرت على الناس. وقد وصفها الفتح بن خاقان بأنها مقالات رديئة بعدت به عن سبيل الرشد<sup>(1)</sup>.

ولسان الدين ابن الخطيب، محمد بن عبد الله (المتوفى سنة ٧٧٦ هـ)، صاحب كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة وجهت إليه تهمة الزندقة و سلوك مذهب الفلاسفة وأفتى بعض الفقهاء بقتله نسبوا إليه أقوالاً ومقالات مما جاء فى بعض كتبه ورسائله أولوها وفق مقاصدهم، وزعموا أن فيها ما يتضمن طعناً فى النبى عليه وافتى وسلم وتولى صوغ الاتهام عدو ابن الخطيب الألد القاضى أبو الحسن النباهى، وأفتى بحرق كتبه التى تتناول العقائد والأخلاق، ويقول أبو الحسن : إن هذه الكتب قد تم إحراقها بالفعل فى حضرة غرناطة فى منتصف عام ٧٧٣هجرية (٥).

وفى سنة ٩٠٢ هـ قام الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب القرشى ( المتوفى سنة ٩٢٢ هـ)، بمعاقبة رئيس الإسماعيلية فى مدينة تعز باليمن بسبب تحدثه بالمغيبات، فقبض عليه وألقاه فى دار الأدب، وأمر بإحضار كتبه وإتلافها فأتلفت (١).

<sup>(</sup>١) ابن العماد الحنبلى ، شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ؛ تحقيق لجنة إحياء التراث العربى. بيروت : دار الآفاق الجديدة ، دت ، ٥٠ ٨٠٨ .

<sup>(</sup>٢) أبن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٣: ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢١: ٣١٧ .

<sup>(</sup>٤) المقرى، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ٥: ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) لسان الدين ابن الخطيب ، الإحاطة في أخبار غرناطة ؛ تحقيق محمد عبدالله عنان. القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٧٢ - ١٩٧٧م ، ١ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) العيدروس، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ص ٢١ .

#### ٣ - الاختلاف في الرأي:

ذكرت بعض المصادر قيام البعض من العلماء أو غيرهم بإتلاف كتب غيرهم ممن يختلفون معهم في الرأي.

ومن أمثلة هؤلاء: نعيم بن حماد (المتوفى سنة ٢٠٧هـ)، قال: أنفقت على كتب إبراهيم ابن أبى يحيى خمسة دنانير، ثم اخرج إلينا كتاباً فيه القدر وكتاباً فى رأى جهم، فقرأته فعرفت، فقلت: هذا رأيك: قال: نعم فحرقت بعض كتبه وطرحتها. وهذا يدل على أن سبب حرق كتبه اختلاف الرأى علماً بأن إبراهيم لم يكن من الثقات. (١)

وقيام خازن مكتبة رباط المأمونية في بغداد بإتلاف كتاب " نقض القرآن" لأبي العلاء المعرى لمجرد أنه لا يتفق معه في الرأي (٢).

وقيام الأديب النحوى على بن عيسى الربعى ( المتوفى سنة ٤٢٠هـ) بوضع كتاب سيبويه فى إناء وصب عليه الماء وغسله وجعل يلطم الحيطان ويقول لا أجعل أولاد البقالين نحاة بسبب منازعة أحد التجار له فى مسألة (٢).

وقيام تقى الدين السبكى (المتوفى سنة ٧٥٦هـ)، بتقطيع كتاب "الطرائف" وغسله بسبب ذكر صاحبه بعض المسائل التى لم تعجب السبكى (٤).

#### ٤ - الحقد والحسد:

وممن احرقت كتبه بسبب الحقد والحسد: ابن حزم، على بن أحمد بن سعيد الأندلسى القرطبى ( المتوفى سنة ٤٥٦هـ)، حيث أمر المعتضد بن عباد ( المتوفى سنة ٤٦٤هـ)، صاحب إشبيليا بحرق كتبه.

جاء فى ترجمة ابن حزم أنه كان من محبى الكتب، وجمع منها أعداداً جمة، كما ألف العديد من الكتب، وأضحت مكتبته من بين أضخم المكتبات الخاصة فى بلاد الأندلس. نظر إليه البعض بعين الحقد والحسد وأثاروا حوله الجدل، مما حدا بابن عباد صاحب إشبيليا أن يأمر بحرق كتبه علناً.

ويذكر الذهبى سبب إحراق كتب ابن حزم بقوله: بسط (ابن حزم) لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب بل فجج العبارة وسبّ وجدّع فكان جزاؤه من جنس

<sup>(</sup>١) الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ١: ١١.

<sup>.</sup> (٢) شعبان خليفة، الكتب والمكتبات في العصور الوسطى، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموى، معجم الدباء، ١٤: ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) شعبان خليفة، الكتب والمكتبات في العصور الوسطى، ص ٢٥٦٠.

فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها، وأحرقت (١).

وقد يكون الكذب أحد أسباب حرق الكتب. قال على بن حيان: ذهبنا مع عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمه (المتوفى سنة ٧٤٥هـ)، وقد اتهم بالكذب. ولما تبين لنا أمره بعد ذلك فحرقت حديثه كله ما عندى عنه كلمة إلا أحاديث على ظهر دفتر(٢).

### ٥ - نقمة الحكام:

تعرضت بعض كتب التراث للحرق بسبب نقمة بعض الحكام.

ومن أمثلة ذلك: ما قام به الحكم بن هشام (المتوفى سنة ٢٠٦هـ)، من ملوك بنى أمية بالأندلس حيث نمى إليه أن أهل الريض ـ وهى محلة متصلة بقصره ـ يدبرون مكيدة للإيقاع به فقام بإحراق جميع الكتب الموجودة لدى أهل الريض.<sup>(٢)</sup>

وقد يقوم الخليفة بحرق كتب عالم انتقاماً منه لجرم ارتكبه ومثال ذلك ما قام به أحد خلفاء الدولة العباسية، يوسف بن محمد العباسى (المتوفى سنة ٥٦٦هـ)، فقد ثبت له أن قاضيًا يعرف بابن المرخم أخذ أموالاً كثيرة من الناس بالباطل فقام بحبسه ومصادرة أمواله وحرق كتبه (1).

ومن الأمثلة الأخرى على انتقام الحكام من بعض العلماء ما حدث لمحمد بن عبدالله، ابن الأبّار (المتوفى سنة ١٥٨هـ)، كان من أعيان المؤرخين، استقر بتونس فقريه صاحبها السلطان أبو زكريا، وولاه كتابة "علامته" في صدور الرسائل مدة ثم صرفه عنها، وأعاده، ولما مات أبو زكريا خلفه ابنه المستنصر، فرفع هذا مكانته. ثم علم المستنصر أن ابن الأبّار كان يزرى عليه في مجالسه، وعزيت إليه أبيات في هجائه أولها:

# طغى بتونس خلّف سموه ظلماً خليفة

فاستشاط السلطان لها، وأمر بامتحانه ثم بقتله، فقتل قعصاً بالرماح وسط محرم سنة ١٥٨هـ، ثم أُحرق وسيقت مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه فأحرقت معه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٨: ١٨٤ . ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٩: ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن عميرة الضبى، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس، ١٤: ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) خير الدين الزركلي، الأعلام، ٨: ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) المقرى، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ٣: ٣٤٥، وخير الدين الزركلي، الأعلام، ٦: ٣٣٣ .

### ثالثًا . الفوضي السياسية والإدارية والحالة الاقتصادية:

أدت الفتن والثورات الداخلية المتعددة التي كانت تحدث في بعض الديار العربية والإسلامية بسبب الاختلاف العقائدي أو السياسي، بالإضافة إلى تأخر دفع المرتبات، وكذلك تردى الأوضاع إلى ضياع الكثير من تراثنا العربي الإسلامي المخطوط. ففي مثل هذه الأجواء يقوم البعض من عامة الناس باستغلال تلك الأوضاع، ومن ثم القيام بالسطو على الكتب الموجودة في مكتبات المساجد والمكتبات العامة، وينهبون منها ما يقدرون على حمله، وقد روت لنا كتب التاريخ الكثير من تلك الحوادث المؤسفة.

ففى سنة 201 هجرية قام السلاجقة الذين استولوا على مدينة بغداد بإحراق مكتبة سابور الشهيرة التى أنشأها نصر بن أردشير وزير بهاء الدولة البويهى سنة ٣٨٣ هجرية، وكانت هذه المكتبة قبلة العلماء والأدباء يقصدونها فى كل وقت للقراءة والدرس وكانت غنية بمحتوياتها التى بلغت آلاف المخطوطات فى مختلف فنون المعرفة ونهب ما سلم من الحريق، حيث استغل العامة الفوضى التى كانت سائدة، وقاموا بنهب بعض كتب الخزانة أثناء دخول طغرلبك بجيشه إلى بغداد. ومن المؤسف إن الوزير عميد الملك الكندرى سمع بما حدث فحضر بنفسه إلى الدار مع قوة من الجند وأزال العامة ونهب منها لنفسه أجودها وأحسنها (1).

وفى البصرة تعرضت المكتبة التى وقفها الوزير أبو منصور بن شاه مردان للحرق فقد "كان فى هذه الدار نفائس الكتب وأعيانها، وأحرقها الأعراب عام ٤٨٣هـ، عندما استولوا على البصرة، ونهبوا ما فيها نهباً شنيعاً "(٢).

وحدث الأمر نفسه أو ما يشابهه للكثير من مكتبات بغداد الأخرى وكذلك بالنسبة إلى مكتبات غزنة التى أحرقتها قوات الأمير الغورى حسين عندما خربت المدينة سنة ٥٥٠ هجرية (٦).

أما في مصر، فقد أدت الفتن والثورات التي حدثت بها خصوصاً في القرن الخامس الهجري إلى ضياع الكثير من تراثنا العربي الإسلامي المخطوط.

ففى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى ( ٤٢٧ . ٤٨٧ هـ ) تعرضت مصر إلى فوضى سياسية وإدارية، بالإضافة إلى انتشار المجاعة فيها، مما عصف باقتصاد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير الجزرى، الكامل في التاريخ، ط٤ . بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٣م، ٩: ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير الجزرى، الكامل في التاريخ، ١٠: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، ٩: ٢٩٧ .

مصر، وامتدت الأيدى إلى الكتب، وأخرجت المخطوطات من خزائنها قسراً، فنهبت منها مقادير كبيرة، وهريت إلى أماكن مختلفة.

وعندما دخل البرير قرطبة عنوة فى القرن الخامس الهجرى قاموا بنهب ما تبقى من كتب فيها (١). وبهذا أسدل الستار على أكثر المكتبات الإسلامية انتقاء للكتب الثمينة والنادرة.

كما قام الكثير من المماليك والأتراك بإشعال النار بمكتبة الخلفاء الفاطميين، وألقى البعض الآخر في النيل، كما اتخذ الغوغاء من جلودها نعالاً لهم<sup>(٢)</sup>. وما بقى بعد ذلك فقد ترك مهملاً في الخلاء فتراكمت عليه الأتربة حتى كونت تلالاً، عرفت وقتئذ بتلال الكتب<sup>(٢)</sup>.

وفى عهد الخليفة المستنصر أيضاً وقعت ثورة عنيفة قام بها الجنود السودان المجندون لخدمته ضد الجنود الأتراك الذين كان يقودهم فى هذه الحرب الأهلية القائد ناصر الدولة بن حمدان، والذى تمكن بعد جهود مضنية من هزيمتهم فى سنة ١٦٤هـ، وطلب من الخليفة مكافآت كبيرة له ولأصحابه، وكان أحد الموالين له الوزير أبوالفرج محمد بن جعفر المغربي الذى كوفئ بكميات كبيرة من الكتب حملت على خمسة وعشرين جملاً وقد فاقت قيمتها المبلغ الذى كان مستحقاً له وهو خمسة آلاف دينار، حيث بلغت قيمة الكتب التى أختارها الوزير أكثر من مائة ألف دينار.

وفى مطلع القرن الخامس الهجرى حاصر البربر قرطبة، فتعرضت مكتبة الحكم المستنصر لهزات عنيفة بعد موته، وتبددت كنوزها، ثم تم توزيعها بين ملوك الطوائف.

ويقال إن كتب ابن الحسباني، أحمد بن إسماعيل، المتوفى في سنة ٨١٥ هجرية ضاعت وأتلفت كلها في فتنة تيمور لما استولى على الشام (٥). وأن محمد بن يحيى بن أحمد، ابن زهرة المتوفى في سنة ٨٤٨ هجرية. صنف عدة تصانيف منها: "شرح التنبيه" في أربع مجلدات احترق في الفتنة وهو صاحب كتاب "فتح المنان في تفسير القرآن (١٠).

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ١: ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) حسنين محمد ربيع، دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٨٣م، ص ص ١٨٢- ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي، أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. الخطط المقريزية، القاهرة: مطبعة النيل، ١٣٦٤هـ، ٢: ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي، الخطط المقريزية، ١: ٤٠٨- ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٥) السخاوي، الضوء اللامع .... ١: ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) السخاوى، التبر المسبوك في ذيل السلوك، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، دت، ص ١١٣.

### المبحث الثالث

### سرقة المخطوطات

تعرض تراثنا العربى الإسلامى المخطوط - عبر قرون مضت - لكثير من السرقات، وما زالت السرقة تعد من أهم وأكبر العوامل التى سببت وتسبب فى ضياع ثروات هائلة من الكنوز التى تحفل بها المكتبات العربية والإسلامية العربقة.

وهناك الكثير من الفئات التى ساهمت فى سرقة تراثنا العربى الإسلامى المخطوط وسوف نتناول فى هذا المبحث أثر هذه الفئات التى شاركت فى إضاعة الكثير من التراث عن طريق السرقة المباشرة بطريقة أو بأخرى.

### أولاً - خيانة بعض أمناء المكتبات وروادها والعاملين فيها:

ذكرت لنا بعض المصادر التاريخية مشاركة بعض أمناء المكتبات بطريقة أو بأخرى في نهب وسلب تراثنا المخطوط. وفي هذا السياق يقول الساعاتي : كان لبعض المشرفين على المكتبات دور مباشر في خلخلة بنيتها والإساءة إلى هدفها السامي ، وذلك عن طريق التهاون في أداء الرسالة الموكلة إليهم ، أو المشاركة في استغلال محتوياتها عن طريق تسهيل سطوها ونهبها، أو إعارتها دون ضمان لبعض المتنفذين رغبة في الوصول إلى أغراض دنيوية عن طريقهم (۱) .

ويقول الصديق بن العربى محافظ خزانة ابن يوسف بمراكش: لقد منيت خزانة ابن يوسف بمراكش: لقد منيت خزانة ابن يوسف بضياع الكثير من مخطوطاتها بسبب توالى الدول وكثرة الفتن، وانتقالات مركزها مرات متوالية. وضاعت مخطوطات نفيسة بسبب قلة أمانة بعض المستعيرين، وما أصاب البعض الآخر من تلف نتيجة للإهمال (٢).

وفى ترجمة ابن قاسم العلوى يقول الصفدى: كان خازناً على مكتبة غرس النعمة الصابى أبى الحسن محمد بن هلال الصابى المتوفى فى بغداد سنة ٤٨٠ هجرية يقوم بسرقة مقتنيات المكتبة، فلم يكن أميناً عليها ، فأساء استعمالها ، فسرق وباع كثيراً من مقتنياتها(٢) .

<sup>(</sup>۱) يحيى محمود ساعاتى، الوقف وبنية المكتبة العربية. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٩م، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الصديق بن العربى، فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش. بيروت: دار الغرب الإسلامى، ١٤١٤ هـ/١٩٩٤م، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الصفدى، الوافى بالوفيات؛ تحقيق: هلموت ريتر ... [وأخ]، فيسبادن: فرانز شتايز، ١٩٦٢- ١٩٨٠م) ، ٢: ١١٢ .

وكان فى خزانة أبى زكريا الحفصى بتونس ثلاثون ألف مجلد، فنقصت إلى أن صارت ستة آلاف مجلد وقد حكى ذلك إلى الحسن بن معمر الهوارى قاضى باجة، وكان من خواص السلطان المذكور، ومن علماء دولته، وسئل عن السبب، فقال: المطر وأيدى البشر وهكذا تنقص الكتب (١).

وذكر السخاوي في ترجمة عثمان فخر الدين البكري التلاوي ثم القاهري، خازن الكتب بالمدرسة المحمودية ( المتوفى سنة ٨٢٩ هـ)، أنه: استقر فيها ـ أي في مكتبة المدرسة المحمودية ـ بعد عزل السراج عمر أمام واقفها بتفريطه، ثم عزل هو أيضاً عنها بتفريطه، بعد أن عزر بالضرب بين يدى السلطان، وذكر السخاوي أن الكتب التي بالمدرسة المحمودية من أنفس الكتب الموجودة بالقاهرة، وهي من جمع البرهان ابن جماعة في طول عمره فاشتراها محمود الأستادار من تركة والده، ووقفها وشرط أن لايخرج منها شيء من مدرسته، واستحفظ لها إمامه سراج الدين ثم انتقل ذلك لصاحب الترجمة بعد أن رفع على السراج أنه ضيع كثيراً منها، واختبرت فنقصت نحو مائة وثلاثين مجلدة، واستمر الفخر يباشرها بقوة وصرامة وجلادة وعدم التفات إلى رسالة لكبير أو صغير حتى أن أكابر الدولة وأركان المملكة كان الواحد منهم يحاوله على عارية واحدة، وربما بذلوا المال الجزيل فيصمم على الامتناع بحيث اشتهر ذلك، إلى أن رفع فيه شخص أنه يرتشي في السر فاختبرت الكتب وفهرست فنقصت العشر سواء لأنها كانت أربعة آلاف مجلدة فنقصت أربع مائة فألزم بقيمتها فقومت بأربعمائة دينار فباع فيها موجوده وداره، وتألم أكثر الناس له. قال شيخنا ولم يكن عتبه سوى كثرة الجنف على فقراء الطلبة وإكرام ذوى الجاه، وقال عنه حين أرخ وفاته في الإنباء إنه كان شديد الضبط لها. ثم حصل له من تسلط عليه بالخديعة إلى أن وقع في التفريط فذهب أكثر نفائس الكتب <sup>(۲)</sup>.

وذكر السخاوى أيضاً في سياق ترجمته لمحمد بن غازى المتوفى سنة ٨٤٥هـ أنه عمل خازناً في إحدى المكتبات المدرسية إلا أنه كان "خفيف ذات اليد (٢)".

وكانت المخطوطات المذهبة والمزخرفة والمزينة بالأشكال الهندسية والنباتية وماء الذهب والمجلدة بجلود فاخرة أكثر عرضة للنهب والسلب فضاع بسببها عدد كبير من المخطوطات النفيسة.

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله، " ناظر الوقف وتعامله مع حركة التعليم الإسلامي"، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) السخاوي، الضوء اللامع ...، ٥: ١٤٢- ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) السخاوي، التبر المسبوك في ذيل السلوك، ص ٢٢.

وقد كتب محمد كرد على أن بعضاً من أمناء مكتبات المساجد والمدارس فى الشام تجردوا من الأمانة، وخانوا الثقة، وقاموا ببيع كتب مكتباتهم كما لو كانت من ممتلكاتهم الخاصة.

جاء في كتابه خطط الشام": ومن المصائب التي أصيبت بها كتب الشام، أن بعض دول أوروبا ومنها: فرنسا وحكومات جرمانيا وبريطانيا العظمى وهولندة وروسيا أخذت تجمع منذ القرن السابع عشر كتباً تبتاعها من الشام بواسطة وكلائها وقناصلها والأساقفة والمبشرين من رجال الدين. وكان قومنا ولا سيما بعض من اتسموا بشعار الدين ومن كان يرجع إليهم أمر المدارس والجوامع، بلغ بهم الجهل والزهد في الفضائل أن يفضلوا درهماً على أنفس كتاب. فخانوا الأمانة واستحلوا بيع ما تحت أيديهم أو سرقة ما عند غيرهم والتصرف به كأنه ملكهم ".

ويواصل محمد كرد حديثه بالقول: "وحدثنى الثقة أن أحد سماسرة الكتب فى القرن الماضى كان يغشى منازل بعض أرباب العمائم فى دمشق، ويختلف إلى متولى خزائن الكتب فى المدارس والجوامع، فيبتاع منها ما طاب له من الكتب المخطوطة بأثمان زهيدة وكان يبيعها على الأغلب، وأكثرها فى غير علوم الفقه والحديث، من قنصل بروسيا إذ ذاك بما يساوى ثمن ورق أبيض، وبقى هذا سنين يبتاع الأسفار المخطوطة من أطراف الشام فاجتمع له منها خزانة مهمة رحل بها إلى بلاده فأخذتها حكومته منه وكافأته عليها، والغالب أن معظم الكتب العربية المحفوظة فى خزانة الأمة فى برلين هى من بلاد الشام (۱).

وتعلق عائشة عبد الرحمن على ضياع الكثير من التراث العربى الإسلامى المخطوط على يد بعض المسئولين عن خزائن الكتب المودعة فى المساجد والزوايا بالقول: "كانت هذه الذخائر التى بقيت لنا، مودعة فى المساجد والزوايا، بضاعة رخيصة لا تساوى وزنها ورقاً عند خدام المساجد الموكول إليهم أمرها. ورحم الله أجدادنا: وقفوا ما جمعوا من كنوز تراثنا الروحى والعلمى لخدمة العلم والدين، وأودعوها بيوت الله، وهم يحسبون أنها فى دور العبادة بمأمن من الضياع. ولم يدروا أنه سوف يأتى علينا وعليها حين من الدهر، يؤتمن فيه خدام المساجد والزوايا على هذه الكنوز دون رقيب، فيبيعونها بالكوم لباعة الترمس والفول كى يغلفوا فيها بضائعهم قبل أن تكثر الصحف والمجلات وتؤدى هذه المهمة.

<sup>(</sup>۱) محمد كرد على، خطط الشام، ٦: ١٩٩.

وتواصل عائشة عبد الرحمن حديثها بالقول: وقد حدّث شاهد عيان من أساتذتنا أنه رأى بعينيه خادم مسجد المؤيد يملأ السلال بنفائس المخطوطات، ويبيعها لمن يطلبها بأبخس الأثمان، وربما قبل بعض القوت عوضاً عن الثمن (١) .

ويذكر فى هذا الصدد، الأمناء الذين أوكل إليهم أمر كتب خزائن الجامع الأزهر بعد انفراط عقد مكتبته المركزية الأولى عام ١٦٧هـ، حيث يقال بأن هؤلاء الأشخاص الذين لقبوا بالمغيرين ـ قاموا ببيع الكثير من المخطوطات النفيسة لصالح جيوبهم الخاصة (٢).

وقد أشار أحد الكتّاب إلى ذلك قائلاً: كان فى الأزهر خزائن كتب وضعت فى بعض الأروقة والحارات وبعضها فى المساجد القريبة كجامع الفاكهانى وجامع العينى ونيط حفظها جميعها بأشخاص يقال لهم المغيرون فتصرفوا فيها تصرفاً سيئاً للغاية صح معه إطلاق اسم المغيرين عليهم، لأنهم غيروا وضعها وشتتوا جمعها، ومزقوا جلودها وأوراقها وتركوا ما لا عناية لهم به منها فى التراب يأكله العث ويبليه التراب، وهذا غير ماتصرفوا فيه الملاك وصار بأيدى باعة الكتب يباع على نفاسته بالثمن البخس، ولم يبال المتصرف الأول والباعة بما كتب على ظهور تلك الكتب من العبارات التى تفيد وقفها على طلبة العلم والعلماء، وبالجملة فلم يكن ليعرف للكتب قيمة ولا لينتفع بها لعدم إمكان الانتفاع (٢).

وفى حوالى منتصف القرن التاسع عشر عين شخص اسمه ابن السليمانى أميناً لشلاث مكتبات كبرى بالقاهرة، وكان له راتب شهرى من ديوان الوقف يبلغ خمسة وعشرين قرشاً نظير ذلك، وقد دأب هذا الرجل -لتنمية دخله- على بيع قصب السكر، وكان يقف فى زاوية تحت درج مدرسة السلطان حسن ، وبالإضافة إلى محصول قصب السكر الذى كان يبيعه كانت هناك أكوام من المخطوطات التى سرقها من المكتبات الثلاث يبيعها بقرش أو قرشين (1).

وقد تعرضت مكتبة مسجد بيزن بمدينة بلنسية للتخريب والسلب، على يد ابن سكران (٥) – الذى استولى على بعض المخطوطات النادرة التى كانت محفوظة في

<sup>(</sup>١) عائشة عبد الرحمن، تراثنا بين ماض وحاضر، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) محمد مكى السباعي، مكتبات المساجد: دراسة تاريخية، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) أبو الوفا المراغى، " كلمة تاريخية عن المكتبة الأزهرية "، مجلة الأزهر، ( ١٩٤٢ ـ ١٩٤٤م)، مج ١٤: ٢٧٤ ـ ٢٧٧، و مج ١٥: ٤٢ . ٤٢ . و مج ١٥: ٤٢ . ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) عائشة عبد الرحمن، تراثنا بين ماض وحاضر، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) هو أحد الخطاطين المهرة العاملين بالمسجد.

مكتبة هذا المسجد، وعند اكتشاف السرقة ومعرفة فاعلها أعفى ابن سكران من وظيفته في المكتبة، وتم إبعاده (١) .

أما عن خيانة بعض رواد المكتبات وإساءة المستعيرين منهم؛ فقد أشارت بعض المصادر إلى أن المجموعة الضخمة للمكتبة الحيدرية بالجامع الكبير فى النجف، والتى قدرت بحوالى أربعمائة ألف مجلد فى وقت من الأوقات، قد تضاءلت بسرعة لتصل إلى حوالى مائة ألف كتاب فقط. وأشار الدجيلى إلى أن ضياع الكثير من مخطوطاتها النفيسة كان بسبب السرقات التى ارتكبها بعض المستعيرين من ذوى النفوس الضعيفة أو فقدان الإشراف الدقيق والأمين من قبل بعض القائمين عليها (٢).

وذكر ناجى معروف أن كثيراً من مجموعات مكتبة مدرسة قايتباى بالحرم المكى قد فقدت بسبب الإهمال وعدم أمانة بعض المستعيرين (٢).

كما أن كثيراً من المخطوطات النفيسة في مكتبة الأحمدية في جامع الزيتونة بتونس أعيرت ولم تعد نهائياً (1).

ويقول زهير الشاويش: حدثتى أحد علماء دمشق قال: جاء إلينا طالب علم، ونزل فى مدرستنا ... وبعد مضى أشهر على إقامته فوجئنا فجر يوم أنه غير موجود، وأنه غادر ليلاً آخذاً معه أعز مخطوطات المكتبة، بعد أن أحضر إلى قرب المدرسة بضعة رجال مع أربعة جمال، ونقلوا أكياس الكتب وغادروا إلى بلد آخر.

ويواصل الشاويش حديثه بالقول: وقد شاهدت بعضاً من هذه الكتب فى البلد الذى أشار إليه... وأغرب من ذلك أننى شاهدت بعض الكتب الموقوفة على هذه المدرسة بين كتب الشيخ المتحدث في بلده (٥).

<sup>(</sup>۱) خوليان ريبيرا، "المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الإسلامية"؛ ترجمة جمال محمد محرز، القاهرة: مجلة معهد المخطوطات العربية، (مايو ١٩٥٨م)، ع ١، ٤: ٧٧ ـ ٩٦، و (مايو ١٩٥٩م)، ع ١، ٥: ٦٩ -

<sup>(</sup>٢) كاظم الدجيلي، " مكتبات النجف"، لغة العرب، ( مايو ١٩١٤م)، مج ٣، ع ١١، ص ص ٩٣٠ ـ ٦٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ناجى معروف، أصالة الحضارة العربية. بغداد: مطبعة التضامن، ١٩٦٩م ، ص٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) " بعثة معهد المخطوطات إلى تونس "، القاهرة: مجلة معهد المخطوطات العربية، نوفمبر ١٩٥٦م، ع ٢، ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٥) زهير الشاويش، هوامش دفتر المخطوطات، ص ١٦٠.

### ثانيًا - سرقة الأفراد للمخطوطات:

تعرضت بعض المكتبات للنهب والسلب من قبل الكثير من الأفراد ، ومما يؤسف له أن بعض رجال العلم قد ساهموا في السطو على المكتبات وسلب ممتلكاتها من الكتب النفيسة للاستئثار بها لأنفسهم ، وحجبها عن عامة القراء .

ومن هؤلاء: عمر بن على بن أحمد السراج الأنصارى الأندلسى التكرورى المشهور ، بابن الملقن المتوفى سنة ٤٠٨هـ فقد كان عنده من الكتب " ما لا يدخل تحت الحصر ، منها ما هو من أوقاف المدارس (١) " .

وذكر أن صالح بن عمر الكنانى العسقلانى المتوفى سنة ٨٤٨هـ قام بنهب كتب الأوقاف بالرغم من مكانته العلمية ، ووصفه بالفضل وعلو المكانة، حيث عثر فى مكتبته على جملة من الكتب مأخوذة من أوقاف المدارس ونحوها ، وتقدر بما يزيد على ألف مجلد (٢) .

وهناك من استغل منصبه في نهب وسلب التراث العربي الإسلامي المخطوط، ومن هؤلاء: القاضي محب الدين أبو الفضل محمد بن محمد الشهاب ابن الشحنة العنفي المتوفى سنة ٩٠هه حيث وصفه السخاوى بأنه كان مستغلاً لمنصبه في القضاء، وذكر بأنه استنزل الشهاب ابن العيني من تصوف كان باسمه في الأشرفية الجديدة، والبدرى بن عبيد الله من الإعادة بالصرغتمشية لولده الصغير وزوج ابنه الصغير لابنه العضدى شيخ الظاهرية ليتوصل بالتزويج والتصوف والنزول إلى أخذ المشيخة بكل من الأماكن الثلاثة المعينة، وأكثر من تسليط ابن عبيد الله على خازن المحمودية حافظ الدين بن الجلالي لينزل له عنها فما سمح فصار يناكده ويتمقته بما ضعف الخازن عن حمله ولاسيما وهو نائبه في القضاء، ولم يسعفه إلا أن عزل نفسه عن النيابة ، هذا مع أنه حمل له من كتبها ما ينيف على مائة مجلد. وكان عنده من نفائس كل فن ما قل أن يجتمع لغيره، وربما اغتصبها ممن هي عنده. ونسب إليه أخذ تفسير الفخر الرازي وهو في مجلد من أوقاف المؤيدية (٢).

وقد حذا قاضى القضاة بالديار المصرية أحمد بن بدر الدين بن شعبان سلوك ابن الشحنة في نهب التراث المخطوط وسلبه حيث وجد لديه من الكتب النفيسة ما ينوف

<sup>(</sup>١) السخاوى، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ٦: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) السخاوى، الذيل على رفع الأصر أو بفية العلماء والرواة؛ تحقيق جودة هلال ومحمد محمود صبيح، القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، د.ت، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) السخاوى، الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة، ص ص ٣٨٢ . ٣٨٤ .

على أربعين ألف مجلد أكثرها مسلوبة من كتب الأوقاف (١) .

ومن جملة العلماء الذين قاموا بالسطو على الكتب والمكتبات القاضى علاء الدين بن مغلى فعندما احتاج إلى كتاب الخلاف لأبى يعلى، قيل له: إنه لا يوجد إلا فى مكتبة المدرسة الضيائية، فأرسل فى طلبه فقام خازن المكتبة ناصر الدين بن زريق بجمع مجلدات الكتاب فى قفتين وأرسله له ، ومن ثم انفرط أمر المكتبة وطمع الناس فيها حيث أخذ ابن حجر منها عدة أحمال ، ثم جاء الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين فأخذ منها ثم جاء قطب الدين الخيضرى فأخذ ثم قام القاضى ناصر الدين بن زريق الثانى فاستولى على أحاسن ما فيها(٢).

ولم يتوقف الأمر على هؤلاء بل شارك بعض الفقهاء وغيرهم في نهب الكثير من الكتب التي كانت محفوظة في المكتبات عن طريق استعارتها وعدم إعادتها.

وهناك الكثير من العلماء الذين تعرضت كتبهم للسرقة، ومن بين هؤلاء: أبو الفتح محمد ابن عمر بن أبى بكر بن محمد بن على بن الشرابيشى الشافعى، كان يعلق الفوائد التى يسمعها في مجالس المشايخ والأئمة حتى حصل من ذلك جملة كبيرة، ثم تسلط عليه بعض أهله يسرقون المجلدات مفرقات من عدة كتب قد أتقنها وحررها، فيبيعونها تفاريق، والتى لم تجلد يبيعونها كراريس (٢).

وهذا الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيبانى (المتوفى سنة ٢٦١هـ)، نهبت داره وذهبت بعض كتبه <sup>(1)</sup>. ويوسف بن خليل وقف كتبه لكنها تفرقت ونهبت فى حلب سنة ٥٥٨هـ <sup>(0)</sup>. وأحـمد بن عبد الرحـمن بن محـمد الأنصارى الخـزرجى، أبوالعباس (المتوفى سنة ٥٦٩هـ)، اقتنى من الكتب جملة وافرة وى ما نسخ بخطه، وامتحن فيها مرات بضروب من الجوائح كالغرق والنهب بغرناطة فقد كان استصحب إليها من مراكش خمسة أحمال، ولما فصل عنها تركها مع ما صار له منها مدة مقامه بها فأتى عليه النهب فى الكائنة على أهل غرناطة عند قيامهم على لمتونة... وقد تغلب أهل القصبة على أهل البلد وتمكنوا من البلد تمكن عنوة واستباحوه استباحة قهر. وفر

<sup>(</sup>۱) التميمى الدارى ، تقى الدين بن عبدالقادر الغزى، الطبقات السنية فى تراجم الحنفية: تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو الرياض: دار الرفاعى، ۱٤٠٢هـ/١٩٨٣م، ١ : ٢١٩ .

 <sup>(</sup>۲) ابن طولون الصالحى، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية؛ تحقيق محمد دهمان، ط۲، دمشق: مجمع اللغة العربية، ١٤٥١هـ/١٩٨٠م، ١ : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٧: ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٢: ١٢٢ . ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٢: ١٥٢ .

معظم الناس من منازلهم فكان ممن فر عن منزله عيال أبى العباس، فنهب ما كان بداره من كتب وغيرها (۱). وإبراهيم بن عمر بن موسى صارم الدين النابتى صاحب الحديدة كان مباركاً فاضلاً . اقتنى من سائر الكتب شيئاً كثيراً، ووقفها بعد موته على أهل الحزم فلم يتم ذلك لاستيلاء زوج ابنته المقبول بن أبى بكر الزيلعى صاحب الحال عليها، وحملها معه إلى قريته اللحية ثم وضعها فى خزانة فلم ينتفع بها أحد . وكانت وفاته فى جمادى الأولى ٧٦٨هجرية(٢).

وذكر أن نصير الطوسى ,محمد بن محمد بن الحسن ( المتوفى سنة ٦٧٢ هـ)، كانت له خزانة كتب ملأها من المخطوطات التى نهبت من بغداد والشام والجزيرة , واجتمع فيها نحو أربعمائة ألف مجلد<sup>(٢)</sup> .

وممن تعرضت داره للسرقة : عبد الغنى بن محمد الشهير بابن جميل حيث " نهبت داره بما فيها، وأحرقت بظاهرها وخافيها، وأتلف من الكتب نحو سبعة آلاف كتاب, قلما يوجد مثلها عند أمثاله (١) " .

وذكر أن على بن إبراهيم بن على الواسطى البغدادى الدمشقى كان يدعى أنه سرق له من الكتب بقدر ألفى مجلدة، وأن جماعة من التجار باعوها بدمشق فلم يجد من يشهد له ولا من ينصره وتمكن اختلاطه، ممن أراد أن يعطيه مالاً ليساعد حاله كان يقول له : أنت ممن سرق كتبى فتريد تبرطلنى . توفى عام ٧٥٠هجرية (٥).

وذكر أنه سرق من خزانة الكتب أشياء، فلما شاع ذلك ظنوا أن الذى أخذها هو إبراهيم بن عباس بن على الشافعى الدمشقى فأخرجوه من المدرسة ظلماً ولم يكن له علم بذلك وشاعت فى دمشق هذه الحكاية والذى أخذها ظهر بعد ذلك(١).

وربما أدت الظروف الاقتصادية الصعبة إلى قيام بعض الطلبة بسرقة الكتاب

<sup>(</sup>١) محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصارى المراكشى، الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة: تحقيق محمد بن شريفة، بيروت: دار الثقافة، د.ت، ١: ٢٢٥ . ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) السخاوي، الضوء اللامع ...، ١: ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) خير الدين الزركلي، الأعلام، ٧: ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الألوسى ، المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر ؛ تحقيق عبد الله الجبوري، الرياض : دار العلوم ، ١٤٠٢ه / ١٩٨٢م .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر العسقلاني ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٣ : ٧٦-٧٧ .

<sup>(</sup>٦) أبو الفضل محمد المرادى ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. بيروت : دار البشائر الإسلامية ، د ت ، ١ : ٨-٩

وبيعها، كما حدث فى مصر فى فترة من الفترات . ففى عام ١٩٤هجرية لجأ بعض الطلاب إلى سرقة الكتب وبيعها مقابل الحصول على الخبز<sup>(١)</sup>.

وهناك العديد من الوسائل والحيل الأخرى التي تتبع لسرقة المخطوطات ومن ذلك:

- (۱) الاتفاق مع بعض أمناء المكتبات وشراء ذممهم وضمائرهم بالمال ، وتسريب المخطوطات القيمة، ومن ثم بيعها للتجار الذين يقومون بدورهم ببيعها في بلاد الغرب أو غيرها . وأشد ما بليت به المكتبات من سرقة هي مكتبات الوقف والمساجد , والمدارس ، والرباطات . فهذه المكتبات كانت تعمها الفوضي وعدم الرقابة الجادة.
- (۲) قيام بعض الأشخاص بشراء مخطوطات ليست بذات قيمة علمية ورخيصة الثمن، وإدخالها إلى المكتبات التى تحتوى على مخطوطات ثم يطلب المخطوطات القيمة التى يريد سرقتها ويتظاهر بقراءتها والمطالعة فيها حتى إذا غفلت عين الموظف المراقب في المكتبة خلع عن الكتاب المسروق غلافه ودس بدلاً عنه المخطوط الذي أحضره وسلمه إلى الموظف وكأنه لم يصنع شيئاً ثم انسل من المكتبة وقد حمل معه ثروة من ثروات بلاده.
- (٣) قيام البعض بطلب العديد من المخطوطات في آن واحد من الموظف المختص بالمكتبة وتكديسها أمامه، ثم مغافلة الموظف ويدس إحداها في عبه أو بعيداً عن القاعة التي يجلس فيها، ثم إعادة المخطوطات إلى مكانها أو إلى الموظف مستغلاً وفرتها في التلبيس عليه ومسترجعاً إيصالاتها ثم ينسل من المكتبة وقد حصل على ما يريد .

# ثالثًا - الإهمال وسوء الاستعمال:

أدى إهمال بعض المشرفين على خزائن الكتب والعاملين فيها إلى فقدان الكثير من مقتنياتها وتدهور مجموعاتها .

ومن الأمثلة على ذلك ما وقع من خازنى المكتبة المحمودية السراج عمر ، والفخر عثمان إذ أساء الأول، وعندما اكتشف أمره عزل، وعقبه جاء الثانى وكان منضبطاً ، ولكنه كان مجاملاً فيما يبدو، ففقد من المكتبة أثناء إشرافه عليها ما يقرب من

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط المقريزية ، ٢ : ٢٦٦ .

أربعمائة مجلد، وهي عشر ما كان موجوداً في هذه المكتبة، وكانت من أنفس الكتب المعتب المتب الكتب الموجودة في القاهرة، جمعها القاضي برهان الدين بن جماعة طول عمره (١٠). فعزل أيضاً وغرم قيمة المفقود من الكتب (٢٠) .

وتعرضت مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة بالمدينة المنورة إلى النهب والسلب نتيجة إدارات متعاقبة مهملة ومتهاونة مما أدى إلى ضياع جملة من المخطوطات النفيسة والنادرة .

وفى هذا السياق يقول السباعى: وفى بعض الحالات كان الإهمال واللامبالاة يدب بالمكتبات فور إنشائها، وكانت النتيجة تحول المخطوطات النادرة والنفيسة إلى غذاء للديدان والحشرات، أو أن تتلف تدريجياً من فعل التراب والغبار (٢).

وعن الإهمال والجهل بقيمة المخطوطات وما يسببه ذلك من ضياع الكثير من المخطوطات العربية والإسلامية يقول أحد أمناء المكتبات: إن كثيراً من المخطوطات قد تلف أو فقد بسبب جهل حافظى الكتب بقيمتها ، وعدم مبالاتهم بحفظها ، وإن بعضاً منها قد تسرب إلى الخارج بطريق البيع أو غيره ، والدليل على ذلك أنه يوجد في مكتبة في مدرسة الغازى خسرو بك سنة ١٠٤٣هـ. كما توجد في مكتبة جامعة براتسلافا بتشيكوسلوفاكيا مكتبة شرقية قيمة نقلت بأسرها من بلادنا وهي مكتبة المستشرق الأديب الشاعر البوسنوى الدكتور صفوت بك باشا غيج (المتوفى منتبة المستشرق الأديب الشاعر البوسنوى الدكتور صفوت بك باشا غيج (المتوفى منتبة المستشرق الأديب الشاعر البوسنوى الدكتور صفوت بك باشا غيج (المتوفى منتبة المستشرق الأديب الشاعر البوسنوى الدكتور صفوت بك باشا غيج (المتوفى منتبة المستشرق الأديب الشاعر البوسنوى الدكتور صفوت بك باشا غيج (المتوفى النقيم أعظم واهم مجموعة للكتب الشرقية في تلك البلاد (١٠) .

وتدل أختام الوقف والتملك الموجودة فى المخطوطات العربية الإسلامية - التى تعرض للبيع بواسطة التجار هنا وهناك - على التسيب والإهمال وعدم الأمانة من قبل المشرفين على المكتبات التى تسربت منها هذه المخطوطات.

وقد يساهم الإنسان أحياناً فى التلف الذى يقع على المخطوطات، إما لعدم وعيه وإدراكه لأهمية المخطوطات، أو لتهاونه واستهتاره أثناء استعمال وتداول المخطوط من قبّل بعض المفهرسين أو الباحثين أو ملاك المخطوطات.

<sup>(</sup>١) السخاوى، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر؛ تحقيق حامد عبد المجيد وطه الزيني. القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، ٢: ٦١٠٦٠٩ .

<sup>(</sup>٢) السخاوي ، الضوء اللامع ... ، ٥ : ١٤٢-١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد مكى السباعى، مكتبات المساجد . دراسة تاريخية، ص١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية لمكتبة جامعة براتسلافيا من سنة ١٩٦١م .

فالأفراد الذين تتداول أيديهم المخطوطات الأصلية كل يوم لهم أثر كبير في الحفاظ عليها. ولعلنا نحن البشر من أكثر عوامل التدهور للمخطوطات، بل ونكون في حالات كثيرة أشد تسبباً في الخراب والإتلاف، إذ هناك الكثير من المخطوطات ظلت دون أن تمسها يد، فبقيت سليمة طيلة قرون عدة ليتم القضاء عليها بعد ذلك وخلال عقد واحد فقط من السنين بسبب طريقة التعامل الخاطئة التي يتبعها البعض منا ممن يتعاملون بشكل يومي مع التراث المخطوط.

وهذه بعض الأمثلة التي توضح التلف الناتج عن سوء استعمال المخطوطات:

- (۱) البلل: حيث تتعرض بعض المخطوطات للبلل نتيجة عرق الإنسان مما يؤدى إلى إتلاف وضياع نصوصها . فقد ذكرت بعض المصادر "أن الخطيب التبريزى (المتوفى سنة ٥٠٢هـ) سافر ليلقى أبا العلاء المعرى ، ويقرأ عليه نسخة من كتاب (التهذيب في اللغة ) للأزهرى ، فنفذ العرق من ظهره عليها ، فأثر فيها البلل في أثناء سفره . وهذه النسخة في بعض المكتبات الموقوفة ببغداد إذا رآها من لايعرف خبرها ظن أنها غريقة، وليس بها سوى عرق الخطيب (۱) "الذي جعنها على هذه الحال.
- (٢) إضافة علامات أثناء القراءة والاطلاع ، وذلك باستعمال أقلام جافة يصعب إزالتها ويؤدى هذا إلى تشويه النص .
- (٣) ثنى حواف بعض أوراق المخطوطات للدلالة على موضع انتهاء القراءة مما يساعد على كسر هذه الحواف وفقدانها من المخطوط.
- (٤) الضغط على كعوب المخطوطات أثناء تصويرها للحصول على صور واضحة وكاملة للصفحات وهذا يؤدى بطبيعة الحال إلى تفكك الملازم وتلف كعوب المخطوطات.
- (٥) تدخين العاملين في مجال الفهرسة ، أو الباحثين أو القراء يؤدى إلى زيادة نسبة الحموضة في أوراق المخطوطات وبالتالي التسبب في هشاشة الأوراق ، وتكسرها بسهولة .
- (٦) جهل أمناء المخازن والمستودعات بطرق حفظ المخطوطات ووضعها على الأرفف المناسبة لها بطرق سليمة. فالمخطوطات ذات الجلود اللينة إذا تم وضعها على الأرفف بطريقة رأسية فإن هذا يؤدى إلى تقوسها وتلفها . كما أن إهمال أمناء

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ٢٠: ٢٦-٢٢.

مستودعات المخطوطات وخزائنها لضبط درجات التكييف المناسبة ودرجات الرطوبة ، والإضاءة يؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة .

إن التعامل مع المخطوطات يتطلب الحذر الشديد وأخذ الحيطة فقد يسىء البعض ممن يتعامل مع المخطوطات من مفهرسين وباحثين ومحققين ومصورين ومجلدين إلى هذا التراث إساءة بالغة.

ومن صور الإساءة للمخطوطات: القيام بتصفح أوراق المخطوطات وكأنها كتب مطبوعة حتى إذا رأى بعض صفحات المخطوطة ملتصقة ببعضها البعض – نتيجة الرطوبة والحرارة – قام بفكها عنوة وبالقوة مما يترتب عليه – في الغالب – تمزق الأوراق، وإزالة أجزاء من النص.

وفى بعض الأحيان يقوم بعض المتصفحين لأوراق المخطوطات من مفهرسين ومحققين ومسجلين بغمس أصابعهم فى وعاء يحتوى على قطعة أسفنجية مشبعة بالماء من أجل تسهيل مهمة تقليب الصفحات وفك الملتصق منها بعضه مع بعض، مما يترتب عليه زوال بعض الكلمات، أو العبارات، أو الزخرفة والتذهيب بسبب بلل الأصابع، إذ إن هناك بعض الأحبار تتحلل بمجرد لمسها بماء أو نحو ذلك، وبعض الأحبار ثابتة لا تتأثر بذلك .

وعلى جميع الأحوال، فإن التعامل مع المخطوطات الأصلية بشكل دائم ومباشر وإتاحتها لكل باحث، والقيام بإرسالها إلى قسم التصوير بين حين وآخر، كل ذلك يؤدى إلى إتلاف أوراقها، والقضاء عليها في نهاية الأمر.

لذلك ينبغى حفظ المخطوطات بعد معالجتها فى خزائن خاصة تناسبها ، وفى جو من الرطوبة والحرارة المناسبة ، مع تصويرها على ميكروفيلم أو ميكروفيش، أو قرص إلكترونى من أجل خدمة الباحثين و الدارسين من خلال تمكينهم من الاطلاع على المخطوطات المصورة، وتزويدهم بنسخ مصورة، وعدم تمكينهم من الاطلاع على الأصول إلا فى حالات نادرة تستدعى ذلك .

ومن الأمور الأخرى التى تسىء إلى المخطوطات القيام بوضعها على الرفوف ملصوقة بعضها مع بعض، لأن هذا يؤدى إلى نمو الفطريات أكثر لعدم وجود فراغ للتهوية، لذلك يجب وضع المخطوطات على الرفوف بطريقة تضمن سلامتها ، بحيث لاتزدحم الرفوف بالمخطوطات لتجنب وقوع أى ضرر أو أذى بمخطوط ما، ومن ناحية أخرى يجب ألا تكون المخطوطات قليلة على الرف؛ لأن بعضها سيستند على البعض

الآخر؛ مما يؤدى إلى الإضرار بأغلفة الكتب، ويفضل وضع المخطوطات على الرفوف وفقاً لأحجامها.

# رابعًا- المستشرقون وسرقة التراث:

بالرغم من أن بعض المستشرقين حافظوا على التراث العربي الإسلامية من غزو المخطوط الذى نهب في ظل ظروف قاسية مرت بها البلاد العربية الإسلامية من غزو واحتلال وفتن داخلية وحروب ونزاعات همجية وإهمال وتسيب وغير ذلك من الأسباب الأخرى. بالرغم من كل ذلك فإن هذا لا يعنى أن المسلمين كانوا وما زالوا عاجزين عن حفظ تراثهم المخطوط الذى نهب وسلب عنوة. بل شهد لهم التاريخ من قبل العدو قبل الصديق بمقدرتهم على حفظ تراث الحضارات والمحافظة عليه في الوقت الذي شهدت فيه أوروبا محاكم التفتيش وإعدام العلماء وحرق الكتب العلمية.

إن المسلمين الذين تمكنوا فى الماضى من المحافظة على الموروث الحضارى للأمم السابقة ـ والذى ضاعت أصوله من أصحابه الأقدمين ـ القادرون اليوم على حفظ تراثهم والمحافظة عليه وإتاحته لجميع الباحثين وطلاب العلم الذين حرموا فى كثير من الأحيان من الاطلاع عليه.

وعليه فينبغى علينا حكاماً ومحكومين أن نطالب بإعادة هذا التراث إلى موطنه الأصلى هذا التراث الذى نهب وسلب ظلماً وعدواناً بغير وجه حق.

لقد كان للمستشرقين أثر بارز في نهب الكثير من التراث العربي الإسلامي المخطوط ومما ساعدهم في تحقيق ذلك:

- (١) التيسيرات التي وفرها المستعمرون الأوروبيون لهؤلاء المستشرقين .
- (٢) الجهل- الذى كانت تعيشه أمننا بقيمة تراثها المخطوط ناهيك عن الحاجة المادية والفقر.

وقد أدى هذا وغيره من الأسباب الأخرى إلى تمكن المستشرقين من نهب آلاف المخطوطات من شتى ربوع العالم الإسلامي، ومن ثم تهريبها إلى أوروبا وأمريكا .

بالإضافة إلى الحملات التبشيرية الاستعمارية التي تسترت تحت غطاء التبشير والعلم، وحملت في طيات دعوتها ما حملت من أطماع ونهب لتراثنا.

لقد باع بعض المسلمين المخطوطات بثمن بخس لهواة جمع المخطوطات الأجانب دون أن يكون هذا البعض على دراية ووعى بأهمية هذه المخطوطات، بل إن بعض أبناء

العالم العربي والإسلامي يبيعون لوكلاء المكتبات الأوروبية المخطوطات.

ولقد تسلطت أيدى الأوروبيين على مخطوطاتنا العربية بالسلب والنهب والسرقة والاحتيال حتى اكتظت بها مكتبات لندن وباريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية الأخرى على حين أقفرت منها مكتبات العرب أنفسهم.

واستطاع الغرب في فترة من فترات الضعف التي أصابت المسلمين أن يستولى على الكثير من التراث، وينقله إلى بلاده بغية الاستفادة منه، وعكف عليه رجال منهم فكانت نتيجة ذلك التطور العظيم الذي نلمسه في كثير من ميادين الحياة عندهم. وبمقدار تقدم الغرب لاقتباسه من تلك المعارف واستفادته من تلك الكنوز تخلف المسلمون لإهمالهم هذه الثروة التي كانت بين أيديهم. يقول د. محمد عيسى صالحية: لقد أحصينا عدد المستشرقين الذين اشتفلوا بالتراث العربي في القرن الأخير، فكانوا أكثر من ٤٨٢ مستشرقا، وبعيداً عما كتبه إدوارد سعيد في كتابه "الاستشراق" والذي ناقش فيه الأفكار المسبقة التي حاول كل مستشرق إسقاطها على الفكر العربي. ونحن مع تقديرنا لجهود الفئة التي ما كان قصدها إلا الاغتراف من التراث العربي وتطعيم الفكر الغربي بمتثر ومنجزات الفكر العربي الإسلامي في مجال العلوم والفنون، غير أن غالبية المستشرقين استغلوا فرصة تواجدهم في الوطن العربي لترحيل الآثار العربية والتراث العربي بالشراء تارة والإغراء تارة أخرى، وبالدبلوماسية... لقد اشتغل العديد من ضباط وجنود الأسطول البريطاني بترحيل الآثار والتراث العربي، وكثيراً ما خاضوا معارك ضد الأهالي في محاولة من البريطانيين لانتزاع الآثار الموجودة في مناطق أهل البلاد المستعمرة.

ولقد لعبت الدبلوماسية وما تزال تقوم بدور نشط فى مجال تغريب التراث العربى الإسلامى. ففى سنة ١٨٤٠م وزعت رسالة من بعض المستشرقين جاء بعنوانها "فهرس الكتب التى نرغب أن نبتاعها والمسائل التى توضح جنس الكتب التى نرغب فى الحصول عليها ، إنما نجهل أسماءهما والمسائل التى فى علم الحرب" والقصد من ذلك رغبة المستشرقين فى معرفة كل ما يتعلق بالحروب والجيوش وأدوات الحرب وصناعة السفن والمراكب الحربية ومراسيم الخلافة ومظاهر الحضارة الإسلامية. وتقع الرسالة فى دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم عرفك ج والمكتبة البريطانية.

وقد اشتدت عملية تغريب التراث العربى ونفيه من موطنه بعد عام ١٨٤٠م، وزاد نشاط معظم المستشرقين بالإضافة إلى نشاط البعثات الأوروبية التى رافقت الحملات الصليبية في المشرق والمغرب وأخذت تجوب البلاد العربية والإسلامية بحثاً عن المخطوطات، وقد ساعدهم في ذلك جهل الناس في ذلك الوقت بأهميتها فباعوها بأبخس الأثمان، أو استبدلوا بها أدوات منزلية. وكانت جولاتهم تتم على المنازل ومكتبات الأديرة، ونقل معظم هذه المخطوطات إلى أوروبا .

ومن نماذج تسرب المخطوطات العربية إلى البلاد الأوروبية ما ذكره السيد محب الدين الخطيب عن الشيخ أمين بن حسن الحلواني المدنى المتوفى في بومبي بالهند عام ١٣١٦هجرية فقد كان عالماً مهتماً بالمخطوطات وله صلات قوية بالعلماء في مصر والهند وأوروبا، وقد رحل إلى أوروبا لبيع الكتب، ووصل إلى أمستردام عام ١٣٠١هـ بمجموعة من المخطوطات العربية فاشترت مكتبة جامعة لايدن الغنية بنفائس مخطوطاتها العربية قسماً منها وذهب القسم الآخر إلى مكتبة جامعة برنستون بأمريكا(۱).

إن جهود المستشرقين الذين لم نراقبهم قد فعلت فعلها بتغريب هذا التراث، فعلى سبيل المثال طاف المستشرق الأيرلندى الفريد شيستر بتى ـ أحد هواة جمع المخطوطات فى القرن العشرين ـ واستطاع أن يجمع آلاف المخطوطات العربية والإسلامية من خلال زياراته الكثيرة للأقطار العربية خاصة فى مصر حيث استقر به المقام زمناً معيناً تمكن خلالها من جمع أكثر من أربعة آلاف مخطوطة عربية ونقلها إلى بلده فأكرمته حكومته وسمت مكتبة مدينة دبلن باسمه.

كذلك قام المستشرق السويدى الكونت كارلو لاندبيرج الذى كان سفيراً فى مصر وأسمى نفسه (عمر السويدى)، قام بجمع أكثر من ٦٦٤ مخطوطة أغلبها من اليمن وهى الآن فى ليدن (٢).

ولقد بدأت محاولات السيطرة الأوروبية الحديثة على التراث العربي الإسلامي، وفق تخطيط هادف,منذ نهايات القرن الثامن عشر الميلادي,عندما انتشرت

<sup>(</sup>۱) محب الدين الخطيب، <sup>-</sup> أمين بن حسن الحلواني المدنى <sup>-</sup>، المنهل، عدد ۱۰ ( ذو الحجة ۱۳۷۲هـ/ أغسطس ۱۹۵۲م)، ص ص ۵۶٦ . ۵۵۸ .

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم حبيب، " المخطوط العربي "، دمشق: مجلة جامعة البعث، ( ١٤١٠هـ/١٩٨٩م)، العدد السادس، ص ٢٥٨ .

مجموعات من الباحثين والمتخصصين المستشرقين الأوروبيين في ربوع العالم العربي الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه ينقبون عن المخطوطات.

وفى الفترة التى قضاها الفرنسيون فى مصر ( ١٧٩٨ - ١٨٠١م) تمكن القائد الفرنسى "نابليون بونابرت" من جمع مئات المخطوطات العربية التى تم ضمها إلى رصيد المكتبة الوطنية فى باريس، وقام بالاستيلاء على الكثير من المخطوطات من الهند والجمهوريات الإسلامية فى جنوب الاتحاد السوفياتي (سابقاً) وإيران، والعراق، ودمشق، القدس، وعسقلان، واليمن، والقيروان، وقسنطينة، وفاس وغيرها من المدن. وكان يهدف من وراء ذلك إلى إثراء النشاط الفكرى والعلمي والأدبى في أوروبا، وفي الوقت نفسه السيطرة على اتجاهات الفكر الإسلامي الحديث بما يخدم مصالحهم وأطماعهم.

وضمت مكتبات فرنسا آلاف المخطوطات العربية الإسلامية التى تم نهبها وسلبها من البلاد العربية والإسلامية عن طريق وكلاء كانوا يجوبون المدن العربية والإسلامية مثل: إستانبول، والقاهرة، ودمشق، وغيرها. فقد أرسل كولبير Colbert وزير فرنسا الأول وكلاء إلى الشرق وتمكنوا من جلب مئات المخطوطات العربية.

وتمكن قنصل فرنسا Jean-Lauis Asslin de chervile (1772-1822) من الحصول على مجموعة ضخمة من المخطوطات النادرة تقدر ب ١٥١٥ مخطوطة يعود بعضها إلى القرن الهجرى الأول.

ثم توالت عمليات النهب والسلب عن طريق البعثات الفرنسية فى مصر بين سنتى المدت عمليات النهب والسلب عن طريق البعثات الفرنسية فى مصر بين سنتى المدت المدين الإضافة إلى مجموعة المستشرق شارل شيفر 1898 -1820 التى تقدر بـ ١٦٦٠ عنواناً والتى جمعها من مصر وسوريا وإيران والهند.

وهناك الكثير من المخطوطات العربية الإسلامية في المكتبة الوطنية الفرنسية التي ترقى إلى عهد الملك الفرنسي فرانسوا الأول، الذي أمر بنقل الخزانة الملكية من مدينة بلوا (Blois)إلى فانتبلو بضواحي باريس خلال النصف الأول من القرن السادس عشر ١٥٤٤م. وحسب أول قائمة لهذه المكتبة كان عدد المخطوطات الشرقية أربعين مخطوطاً لا يتجاوز عدد العربية منها الستة. وفي عهد الملك لويس الرابع عشر ازداد عدد المخطوطات الشرقية وربط عدد المخطوطات الشرقية بسبب انفتاح هذا الملك على الدول الشرقية وربط العلاقات الطيبة معها. ومعظم هذه المخطوطات كان من شراء البعثات التي كان

يرسلها إلى الشرق أو من هدايا العلماء والسفراء والقناصلة والرحالة سواء للملك أو لوزرائه وعلى الأخص منهم ريشليو Richaliea ومازران Mazarin وكولبير Colbert.

وبعد التورة الفرنسية ازداد رصيد الخزانة من المخطوطات التي صودرت من مكتبات الأديرة والكنائس والمعاهد الدينية.

وكذلك نقل الإيطاليون بعض المخطوطات العربية وأرسلوا البعثات لاقتناء ما يناسبهم وقد جمع رجال الكنيسة كثيراً من المؤلفات العربية في مكتبة الفاتيكان في روما<sup>(۱)</sup>.

وتمكن الألمان من جمع آلاف المخطوطات العربية وأودعوها في مكتبة برلين، حيث قام ألورد Ahlwardtبإصدار فهرس لها يقع في عشرة مجلدات.

أما فى بريطانيا، فنجد آلاف المخطوطات العربية الإسلامية التى تم جمعها ما بين عام ١٧٥٣ . ١٨٠١م موجودة فى مكتبة البودليانا بأكسفورد، ومكتبة جامعة كمبردج ، علاوة على المخطوطات العربية الموجودة بمكتبة المتحف البريطانى بلندن .

لقد تمكن هؤلاء الصيادون القادمون من الدول الأوروبية وأمريكا من اقتناص المخطوطات النادرة في مختلف فنون المعرفة؛ ومن ثم نقلها وإيداعها في مكتباتهم خصوصاً المكتبة الوطنية في باريس، والمتحف البريطاني، ومكتبة برلين، وغيرها من المكتبات الأخرى. وذكر أن أحد خريجي جامعة برنستون بأمريكا أهدى مكتبة الجامعة سنة آلاف مخطوطة عربية ، كانت بحوزة مستشرق إنجليزي (٢).

وبالإضافة إلى النشاط المحموم الذى قام به بعض المستشرقين والرحالة والسفراء والقناصل والبعثات الأوروبية من نهب للتراث العربى الإسلامى المخطوط بطريقة أو بأخرى ، ومن ثم نقله إلى البلاد الأوروبية، نجد أن أبناء بنى جلدتنا يقومون بهذه المهمة على خير وجه ومن بين هؤلاء بعض تجار المخطوطات العرب الذين لا هم لهم إلا الحصول على الأموال بشتى الطرق . فمنذ مطلع القرن الحادى عشر الهجرى ومع تدفق العلماء الأوروبيين على البلاد العربية الإسلامية بحثاً عن المخطوطات أخذ

<sup>(</sup>١) خليل محمود، <sup>-</sup> المكتبات الإسلامية بين كيد الأعداء وجهل العامة <sup>-</sup>، الرياض: مجلة الفيصل، عدد ٢١١، ص ٦٢ .

<sup>،</sup> عبد المجيد دياب، تحقيق التراث العربى منهجه وتطوره، القاهرة : منشورات سمير أبو داوود ،  $^{19A7}$ م ،  $^{0}$ 

هؤلاء التجار على عاتقهم مساعدة هؤلاء الأوروبيين وتسهيل مهمتهم فى تحقيق رغباتهم وأطماعهم.

وحول دور التجار وأثرهم فى ضياع التراث العربى الإسلامى المخطوط يقول شعبان خليفة: لعب التجار المحليون دوراً مشيناً فى ضياع الكثير من المخطوطات حيث قاموا ببذل كافة جهودهم لتلبية رغبات التجار الأجانب وغيرهم من المستشرقين الذين سعوا للحصول على المخطوطات العربية والإسلامية خاصة المتعلقة بالعلوم البحتية والتطبيقية فخرج عن طريق الشراء جانب كبير من المخطوطات المهمة بثمن بخس (۱).

ويقول أحد الكتّاب: " وإننا منذ زمن الصباحتى الآن نرى تجار الكتب المخطوطة يترددون إلى حلب ويملأون من مكتباتها الصناديق الكثيرة، عدا ما نراه من سواح الغرب وسماسرة المستشرقين الذين يختطفون الكتب النفيسة من أيدى طائفة من البسطاء لايفرقون بين الطين والعجين، يشترونها منهم بأبخس الأثمان (٢).

لقد تعرض تراثنا العربى المخطوط لأخطر موجات التهجير على أيدى أبناء الدين الإسلامى والحضارة العربية الإسلامية ، الذين أخذوا يرحلون نفائس المخطوطات خارج حدود بلادنا العربية وتحت مسميات عديدة منها: التداول العلمى، وأن الإسلام لايحرم التجارة وغير ذلك من الذرائع التي يتذرعون بها .

ومما يؤسف له أنه فى الوقت الذى أصدرت فيه معظم دول العالم قوانين تنظم انتقال كنوزها وآثارها نجد بلادنا العربية مازالت إلى يومنا هذا بلا قرار يمنع انتقال المخطوطات أو يحد من ذلك.

لقد كان لبعض التجار العرب دورهم فى تسهيل مهمة إنجاح تغريب التراث العربى الإسلامى المخطوط وترحيله إلى بلاد الغرب مقابل دريهمات معدودة (٢). وليس الأمر بسر، فإن غالبية المكتبات تفرد صفحات فى مقدمات فهارسها، يمكن للباحث أن يطلع عليها بيسر، وتؤرخ لكيفية اقتنائها لنفائس المخطوطات وتبرز أسماء وعناوين واضحة حول ذلك فى مصر واليمن والشام والمغرب وسوريا ولبنان وفلسطين وتركيا والحجاز وغيرها من بلاد الإسلام، حيث عمل البعض تاجراً أو موظفاً لدى أحد المستشرقين أو

<sup>(</sup>١) شعبان خليفة، الكتب والمكتبات في العصور الوسطى، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الكيلاني، " المخطوطات الطبية بحلب: دراسة موجزة للمكتبات الموجودة في حلب وما فيها من المخطوطات الطبية، دمشق: مجلة المجمع العلمي العربي، ( أكتوبر ١٩٧١م)، ع ٤، مج ٤٦، ص ٦٧٣.

<sup>(</sup>٢) محمد عيسى صالحية ، تغريب التراث العربي بين الدبلوماسية والتجارة. عمان، دار الحداثة ، ١٩٨٥م، ط٢ ، ص ٩ وما بعدها .

عند إحدى السفارات ليقتصر عمله على البحث عن التراث، ومن ثم الحصول عليه ونفيه من بلده، حتى الفقرات المتميزة من كتاب أو الصور النادرة منه إن كان فى محفوظات مكتبة لا يمكن الوصول إليها، احتيل فى نزعها من المخطوط وهريت من البلد، فإن كل مخطوط أو أثر هرب إلى العالم الأجنبى يحمل فى داخله سراً ينوء به كاهله، تعبر عن نبرات الحسرة المكتبية التى تتفجر من الباحث العربى حين يرى آثار ومخطوطات بلده أو قريته حبيسة الخزائن والأرشيف الأجنبية (۱).

ومما يؤسف عليه لجوء بعض أبناء العالم العربى والإسلامى إلى بيع المخطوطات لوكلاء المكتبات الأوروبية (٢) حتى أصبحت مكتبات أوروبا وأمريكا الآن تضم نحو مائة ألف مخطوط عربى على أقل تقدير سوى ما فى مكتبات المستشرقين وأساتذة الجامعات وما فى أيدى الناس ممن لهم عناية واهتمام بجمع المخطوطات العربية والإسلامية ، بالإضافة إلى الآثار الشرقية.

<sup>(</sup>١) محمد عيسي صالحية ، تغريب التراث العربي بين الدبلوماسية والتجارة ، ص ص١١ - ١١ .

 <sup>(</sup>٢) محمد عبد الرحمن الربيع، التعاون والنتسيق بين الجامعات السعودية في ميدان المخطوطات الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – اللقاء الأول للمكتبتين، ١٤٠٠هـ ، ص١٥٠ .

# المبحث الرابع الغزو التترى والاستعمار الأوروبي

لم يكد القرن السادس والسابع الهجريان أن ينتهيا حتى تعرضت الأمة العربية الإسلامية لحملتى غزو ظالمتين يقودهما من الشرق الغزو التترى الغادر ومن الغرب الصليبية الحاقدة وهذه الغزوات لم ترع للإنسان حرمة ولم تعرف للبشر كرامة ، فقد استباحت المحارم وقتلت الفكر، وأحرقت جهود العلماء المتمثلة في الثروات الفكرية الهائلة المدونة في مئات الألوف من المخطوطات .

وسوف نتناول في هذا المبحث أهم هذه الغزوات وهي:

أولاً - الغزو التترى :

لقد أجمعت المصادر التاريخية القديمة منها والحديثة. على قيام التتار بقيادة جنكيزخان، وهولاكو، وتيمورلنك بغزو الشرق الإسلامي حيث امتدت سلطة التتار من حدود الهند شرقاً إلى حدود سوريا غرباً، وتمكنوا من اكتساح المملكة الإسلامية، وكانوا إذا فتحوا بلداً قتلوا أهله، ونهبوا ما فيه، وأحرقوا ما لا يستطيعون حمله، وهدموا المنازل، وأحرقوا المكتبات مستخدمين المخطوطات وقوداً لهم.

ومن أمثلة ما جرى أن المغول دخلوا بخارى الزاهرة التى كان يزيد عدد سكانها على أربع مائة ألف فتركوها أنقاضاً لا حياة فيها، ولما دخلوا بغداد قتلوا من أهلها ثمانمائة ألف نفس وخربوها الخراب العظيم. يقول ابن خلدون: " إنه ألقيت وقت فتح بغداد كتب العلم التى كانت فى خزائنها بدجله " (۱).

وفى موضع آخر ذكر ابن خلدون فى تاريخه: أن المغول "استولوا من قصور الخلافة وذخائرها على مالا يبلغه الوصف، ولا يحصره الضبط والعد". وألقيت كتب العلم التى كانت بخزائنهم جميعاً فى دجلة، وكانت شيئاً لا يعبر عنه ,مقابله ـ فى زعمهم بما فعله المسلمون لأول الفتح فى كتب الفرس وعلومهم (١).

وداهم التتار أيضاً مدينة ساوة التي تقع بين الري وهمذان وقاموا بتخريب وقتل كل

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون. بيروت: مؤسسة جمال للطباعة والنشر، ١٩٧٩م، ٥: ٥٤٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ۲: ۱۱۰٦ .

من فيها، ولم يتركوا أحداً البتة، وكان بها دار كتب لم يكن فى الدنيا أعظم منها قاموا بإحراقها(١).

يقول محمد كرد على: " وقد طغى المغول على ديار الإسلام تحت راية جنكيز، أعظم فاتح عرفه التاريخ، وأعظم مخرّب قام في الأرض، خرب أقطاراً وأمصاراً، وما عرف له من غرض في ذلك إلا حب التخريب، ولذلك قالوا ما دهى الإسلام بمثله.

وقد امتدت مملكة جنكيز من بحر الصين إلى البحر الأسود واستولى على ما وراء النهر وخوارزم وخراسان وهراة وقندهار وملتان وأفنى أهلها، وقتل كل من كان فيها من كبير وصغير، ثم خربها حتى ألحقها بالأرض، وتركها بلقعاً ينعق الغراب فى ربوعها، وأتى على ما بناه العرب فى ستة قرون فى غزنة ونيسابور وشيراز وبخارى وسمرقند وغيرها من البلدان، وكانت من أعظم عواصم العلم وحواضر الإسلام، وبمن قام فيها من العلماء والفضلاء تمت آيات باهرة من الحضارة ممزوجة بالحضارة الفارسية، فقضى المغول على كل ذلك حتى إن بعض المدن الكبرى هلك سكانها كلهم وخربت برمتها، وكم من خزائن كتب أحرقت، ومن مدارس علم قوضت، ومن مراصد فلكيه دمرت، وكان أهم سبب فى فقدان أكثر ما ألفه علماء المسلمين وحكماؤهم من التصانيف ما أتاه جنكيز وأولاده وأحفاده (٢).

ومن أشهر حوادث إتلاف الكتب والقضاء عليها مع سبق الإصرار على فعل ذلك ما قام به التتار عند سقوط بغداد على يد هولاكو سنة ٦٥٦ه، فقد ذكر بعض المؤرخين أن المغول "رموا كتب مدارس بغداد في بحر الفرات, فكانت لكثرتها عسراً، يمرون عليها ركاباً ومشاة وتغير لون الماء بمداد الكتابة إلى السواد (٢) ".

وذكر أن هولاكو أقام بكتب العلم ثلاثة جسور على دجلة. هذا عدا ما نهب من الأصقاع التى احتلها، فملأ فى مراغة خزانة عظيمة من الأسفار نهبها من بغداد والشام والجزيرة، حتى تجمع فيها زيادة على أربعمائة ألف مجلد "(1).

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموى، معجم البلدان؛ تحقيق محمد أمين الخانجى، ( القاهرة: مطبعة السعادة، ١٣٢٤هـ/١٩٠١م)، ٥: ٢١ .

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على، الإسلام والحضارة العربية، ط ٣. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٨م،

<sup>(</sup>٣) قطب الدين النهروالي، الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. طبعة وسنتفلد ليبسك، ١٨٥٢م، ص ص ١٨١ -١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد كرد على، الإسلام والحضارة العربية، ١: ٣٢٣ .

ويعتقد أن مثل هذه الأخبار فيها مبالغة؛ إذ يصعب على الإنسان أن يتصور عدم قدرة النهر من جرف الكتب مهما بلغت أعدادها لأنها تذوب في الماء ولا تصمد لكي تصبح جسراً للمرور عليها.

وبالرغم من ذلك فقد أجمعت المصادر على قيام الجيش المغولى بقيادة " هولاكو " بتدمير ما لا يحصى من الكتب فى بخارى ونيسابور والرى وأصفهان، وبغداد عاصمة الدولة الإسلامية.

يقول القلقشندى: "ويقال إن أعظم خزائن الكتب في الإسلام ثلاث خزائن: إحداها خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد، فكان فيها من الكتب ما لا يحصى كثرة، ولايقوم عليه نفاسة ولم تزل على ذلك إلى أن دهمت التتر بغداد، وقتل ملكهم هولاكو المستعصم آخر خلفائهم ببغداد، فذهبت خزانة كتبهم فيما ذهب، وذهبت معالمها وأعفيت آثارها "(۱).

ويقول فيليب دى طرازى: تمادى هولاكو حفيد جنكيز خان التترى فى العسف والتخريب والتدمير أثناء زحفه إلى بغداد وتدويخها، فلم يبق فيها أثراً للمخطوطات القديمة، والذخائر الثمينة التى كانت مكنوزة منذ قرون فى قصور الخلفاء، وبيوتات الأمراء.

واقترف مثل تلك الفظائع فى "دار الحكمة "وفى غيرها من خزائن الكتب العامة والخاصة فألقى بعضها فى نهر دجلة، فسد مجراه، وجاز الناس على الكتب من جانب كأنها جسر معقود، وبعضها الآخر استقد عزم النار الآكلة مدة غير قصيرة من الزمن حتى قضاءها فيه - (٢).

وهكذا دمر أكبر مركز ثقافى فى العالم العربى الإسلامى بعد أن أعطى الكثير، وكان قبلة العلماء وطلاب العلم لعشرات السنين.

وكذلك فعل التتار على يد هولاكو الذى تمكن من تدمير معالم الحضارة والنتاج الفكرى المكتوب والموجود فى خزائن الكتب ومعاهد التعليم وقصور الخلفاء والأمراء حيث محى كل أثر لها من الوجود .

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥م، ١: ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) فيليب دى طرازى، خزائن الكتب العربية في الخافقين. بيروت: وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، 1942م، ٢: ١٠٢٩ .

وذكر ياقوت الحموى أن المغول لم يتركوا مكتبة في طريقهم أثناء الغزو. إلا أحرقوها وقد ذكر في كتابه عشر مكتبات دمرت كما حدث في مرو وساوه وغيرهما.

وعندما اجتاح تيمور لنك المتوفى سنة ٨٠٨هـ بلاد المسلمين عبث بكل ما وجده من آثار حضارية فطالت يده أكثر المكتبات التى وجدها ، وقام بإحراق ونهب آلاف الكتب المخطوطة فى بلاد العراق والشام .

وهكذا نجد أن الغزو التترى لبغداد كان من أشد المآسى التى ألمت بأمنتا العربية والإسلامية . حيث ارتكبوا الكثير من الفظائع والأعمال الهمجية ضد الإنسانية منها : تخريب المكتبات وعلى رأسها مكتبة بيت الحكمة التى احتوت من الكتب ما لا يحصى كثرة – كما ذكر القلقشندى – ولا يقوم عليه نفاسة .

وفى عام ٦٩٩هجرية اجتاح النتار مدينة دمشق وخريوا أماكن ومعالم عديدة ، من بينها دار الحديث الأشرفية التى كانت تحتوى على كتب نفيسة أوقفها كثير من العلماء كالسبكى والنووى، ونهبوا كتباً كثيرة من الرياط الناصرى والضيائية وخزانة ابن البزورى ، وصار الجند يبيعونها بأبخس الأثمان وهى مكتوب عليها الوقفية (١).

وقد اشتهرت سوريا بمساجدها الكثيرة في إبان التمدن الإسلامي وكانت هذه المساجد تضم خزائن كتب موقوفة للدرس والمطالعة. ومن أشهر هذه المساجد الجامع الأموى الذي احتوى على مكتبة ضمت نحو خمسة آلاف مجلد. هذه الخزائن تعرضت أثناء الغزو التترى للنهب والسلب.

وكانت دمشق حافلة بخزائن الكتب القديمة ، ومن أهم هذه الخزائن : دار الكتب الظاهرية التى ألحقت بالمدرسة التى أنشأها الملك الظاهر بيبرس المتوفى سنة ٦٧٦ هجرية بدمشق . وقد احتوت المكتبة على مخطوطات كثيرة نادرة وقيمة بلغ عدد مجلداتها ١١٤٢٥ مجلداً تضم ما بين خمسين إلى ستين ألف كتاب .

وقد أصيبت هذه المكتبة بنكبة الطاغية تيمور لنك سنة ٨٠٣ هجرية عندما اجتاح مدينة دمشق حيث عبث بكل ما وجده، وأحرق المكتبات والدور والمساجد، بل ترك دمشق تحترق ثلاثة أيام بلياليها، حتى صارت أطلالاً بعد ازدهار وجمال، وقد أقام هذا الطاغية بجيشه في دمشق ثمانين يوماً عاث فيها فساداً، ولم يبق فيها حجر على حجر وكانت وفاته سنة ٨١٥هه (٢).

<sup>(</sup>١) تقى الدين الهاشمي المكي، لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، دمشق: ١٣٤٧هـ، ص ٢٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) تقى الدين الهاشمي المكي، لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ص ٢٤٤.

وقد ضاعت مكتبة الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إسماعيل أحد الأئمة الأعلام حيث جمع من الكتب والأصول ما لم يكن عند أحد من عُلماء عصره (١).

ومن العلماء الذين أحرقت كتبهم أثناء غزو التتار لمدينة دمشق أحمد بن حجى المتوفى سنة ٨١٦ هجرية (٢) .

وفى مدينة حلب قام تيمورلنك أثناء غزوه للمدينة بتدمير ونهب الكثير من المكتبات ومنها المكتبة الصوفية في الجامع الكبير<sup>(٢)</sup> وغيرها من المكتبات الأخرى .

وقد لجأ بعض العلماء إلى إخفاء مكتبته أثناء غزو تيمور لنك لمدينة حلب . فقد ذكرت بعض المصادر أن إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسى كان بمدينة حلب عندما هاجمها تيمور لنك فطلع بكتبه إلى القلعة فلما رحل تيمور عن البلد . ويقول إبراهيم الطرابلسى : صعدت حينئذ إلى القلعة فوجدت أكثر كتبى فأخذتها ورجعت (1) .

وفى دراسة أجريت حول " مكتبات بغداد وموقف المغول منها " خلص الباحث إلى القول: بأن الغزو التترى كان أحد الأسباب القوية فى إضاعة الكثير من التراث العربى الإسلامى المخطوط إلا أنه علينا أن ندرك فى الوقت نفسه أنه فى زمن الحروب والغزوات تستغل أوقاتها وتصبح فرصة سانحة للسوقة من الغزاة بالإضافة إلى ضعاف النفوس واللصوص من نهب وسلب كل ما يقع تحت أيديهم من كتب وغيرها.

وبالرغم مما ذكر فى المصادر القديمة والحديثة من نصوص تؤكد قيام المغول بتدمير مكتبات بغداد إلا أن وجود بعض المكتبات التى كانت قبل الغزو التترى وتجاوزها العهد المغولى ينقض ذلك. ومن أمثال هذه المكتبات: مكتبة مشهد أبى حنيفة، ومكتبة المسجد الزيدى، ومكتبة المشهد الكاظمى، ومكتبة رضى الدين طاووس، ومكتبة ابن العلقمى، ومكتبة المستتصرية، وغيرها من المكتبات.

ويعلل الدارس ذلك بالقول: أما المكتبات التى دمرت لعلها كانت قريبة من ميدان القتال (٥) .

<sup>(</sup>١) تقى الدين الهاشمي المكي، لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١: ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) سامى الكيالى، \* مخطوطات حلب \*، القاهرة: مجلة معهد المخطوطات العربية، ( نوفمبر ١٩٦٧م )، عدد ١٢، ص٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) الشوكاني ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع- بيروت : دار المعرفة ، د.ت ، ١ : ٢٨ - ٢٩.

<sup>(</sup>٥) محمد صالح محى الدين، " مكتبات بغداد وموقف المغول منها "، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . مجلة كلية العلوم الاجتماعية، ( ١٩٨١هـ/١٩٨١م)، عدد ٥، ص ص ١١٢.٨١ .

# ثانيًا- الحروب الصليبية والاستعمار الأوروبي:

لعب الاستعمار الأوروبى دوراً مشيناً أثناء غزوه للبلاد العربية الإسلامية التى تعرضت لكثير من الغزوات، حيث قام المستعمرون ـ بعد أن تمكنوا من الهيمنة على معظم البلاد العربية والإسلامية والسيطرة عليها لسنوات طويلة ـ بسرقة ونهب ذخائر التراث العربى الإسلامى، ومن ثم القيام بإلحاقه بمتاحفهم ومكتباتهم .

وليت الأمر توقف على السلب والنهب بل أدى الغزو الصليبي والاحتلال الاستعماري إلى تدمير المكتبات ومحتوياتها من الكتب.

ومعظم الدول الأوروبية التى استعمرت البلاد العربية الإسلامية قامت بنهب التراث العربى الإسلامي المخطوط أثناء الغزو والاحتلال، ولا تخلو دولة من الدول الأوروبية اليوم من وجود مخطوطات عربية إسلامية في مكتباتها العامة والخاصة، الحكومية منها وشبه الحكومية. ومن هذه المكتبات والمتاحف: متحف اللوفر، والمتحف البريطاني، ومكتبة برلين، ومكتبة غوته، والمكتبة الوطنية في باريس، وغيرها.

ولم يقتصر دور الغزو الصليبي والاستعماري للبلاد العربية والإسلامية على نهب التراث المخطوط وتشتيت شمله، بل قاموا بتدمير المكتبات وإحراق الكتب

وعندما غزا الصليبيون القدس عام ٤٩٢ هجرى وطردوا الفاطميين منها وجدوا الكنيسة تحولت إلى دار علم فقاموا بهدمها بعد عامين من دخولهم القدس (١).

وفى مدينة طرابلس (من بلاد الشام) تعرضت مكتبة المدينة للحريق. وأوَّل من دون خبر إحراق مكتبة مدينة طرابلس - من قبل الغزو الصليبى - ابن القلانسى (المتوفى سنة ٥٠٥ هـ)، وكان دخول الصليبيين لمدينة طرابلس سنة ٥٠٣ هـ.

قال ابن القلانسى فى تاريخ سنة ٢٠٥هـ: «شد الفرنج القتال على طرابلس وهجموها من الأبراج فملكوها بالسيف فى يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة من السنة ونهبوا ما فيها وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها وحصل فى أيديهم من أمتعتها وذخائرها ودفاتر دار علمها وما كان منها فى خزائن أربابها ما لا يحد عدده ولا يحصر فيذكر» (٢).

<sup>(</sup>١) يوسف العش، دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط، ص

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق. بيروت. المطبعة الكاثوليكية، د. ت، ص ١٦٥ .

أما ابن الفرات (المتوفى سنة ١٠٧ه)، فقد وصف حريق الصليبيين لمكتبة طرابلس بالقول: كان لطرابلس دار علم لا نظير لها فى العالم. تحتوى على ثلاثة آلاف ألف كتاب فى العقائد وتفسير القرآن الشريف والحديث والآداب. وكان عدد المصاحف فيها يبلغ خمسين الفا والتفاسير عشرين ألفا وكان قضاة بنى عمار يهتمون بنجاح هذه دار العلوم ويصرفون الرواتب السنوية على مئة من النساخ وكان بينهم ٣٠ ناسخا لايبرحون الدار نهارا ولا ليلا وكان لهم عملاء فى كل البلدان ليبتاعوا لهم أفضل ما يجدون من الكتب. وكانت طرابلس فى عهد بنى عمار أصبحت مدينة زاهرة حافلة بالعلوم يتقاطر إليها العلماء من كل البلدان. فلما وقعت المدينة سنة ٥٠٠ فى أيدى الفرنج يقودهم ريمون صنجيل دخل أحد كهنتهم دار العلم فتعجب من وفرة كتبها. وكان أول خزانة رآها خزانة المصاحف فأخذ الواحد منها فعرف أنه القرآن وهكذا استقرى بقية الكتب وإذا هى كلها مصاحف فأعلن الأمر لرفقته فاضرموا فيها النار وحولوا المكتبة رماداً ولم يبق منها إلا عدد قليل من التآليف تشتت شملها فى البلدان (١٠).

ولعل الرقم الذى ذكره ابن الفرات عن محتويات المكتبة مبالغ فيه. إلا أن معظم المصادر التاريخية أجمعت على أن هذه المكتبة كانت غنية بمحتوياتها من الكتب فى مختلف فنون المعرفة، وكانت نهايتها مفجعة على يد الصليبيين الذين قاموا بإحراقها ونهب ما تبقى منها.

وفى موضع آخر من تاريخه قال ابن الفرات (1): «قال الشيخ يحيى بن أبى حميد النجار الحلبى ، كان يوجد فى طرابلس دار علم ليس فى العالم ما يضارع كتبها كثرة ونفاسة وجمالاً . قال يحيى إن والده أخبره نقلاً عن شيخ من طرابلس قوله : لقد كنت مع فخر الملك ابن عمار حاكم طرابلس فى شيزر(1) وعندما علم بسقوط طرابلس بيد الصليبيين سقط مغشياً عليه وعندما استعاد وعيه قال – والدموع تتهمر من عينيه – : والله لم أحزن على شيء أعظم من حزنى على دمار دار العلم» .

ومن بين الدول الصليبية الاستعمارية التي قامت بنهب الكثير من التراث العربي الإسلامي المخطوط وتدمير البعض الآخر منه:

<sup>(</sup>١) ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم، تاريخ ابن الفرات؛ تحقيق حسن محمد الشماع. البصرة: جامعة البصرة، ١٢٨٦. ١٢٨٩هـ، أحداث عام ٥٠٢هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، أحداث عام ٥٠٣هـ.

<sup>(</sup>٣) بلدة حصينة بالقرب من مدينة حماة، لجأ إليها فخر الملك عندما هاجم الصليبيون مدينة طرابلس، انظر: ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٦٤ .

#### (۱) أسبانيا :

فقد أدت الحروب التى دارت رحاها بين المسيحيين الأسبان والمسلمين في بلاد الأندلس إلى ضياع الكثير من التراث العربي الإسلامي المخطوط.

تقول عائشة عبد الرحمن عن نكبة الكتب العربية الإسلامية وخزائنها فى بلاد الأندلس: إن الأسبان أحرقوا خزائن الكتب العربية على عادة العصر، فلم يسلم مما جمعه أمراؤها وألفه علماؤها من ألوف الذخائر غير ما حمل إلى أوروبا، وبقية ضئيلة ظلت مختفية حتى هدأت العاصفة وارتوى التعصب الجامح، فكانت هذه البقية نواة لمكتبة الاسكوريال بمدريد، أشهر مكتبة بأسبانيا فى العصر الحديث (۱).

وعندما اجتاحت قوات الملك فردناند الثانى الأندلس فى عام ١٣٤هجرية، قامت بتدمير المسجد الكبير بقرطبة، وكان من أكبر الجوامع وأعظمها، أنشأه الخليفة الأموى عبد الرحمن الداخل عام ١٧٠هم، وكان يحتوى على مجموعة كبيرة من الكتب والمصاحف.

وقد كتب المقريزى حول هذه الواقعة قائلاً بأن من بين المصاحف التى أحرقت على يد القوات الأسبانية المصحف الذى كتبه ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضى الله عنه (۲).

وفى عام ١٩٩٧م، سقطت مدينة غرناطة آخر معقل للمسلمين فى بلاد الأندلس، وفى اثناء ذلك قام المتطرفون الصليبيون الأسبان من جماعات التفتيش بإلقاء المخطوطات العربية الإسلامية فى النهر الذى تقع عليه المدينة، حتى ازرق لون مائه من كثرة أحبار هذه المخطوطات، ويتساءل المستشرقون الأسبان اليوم عما تكون عليه الدراسات الثقافية فى أسبانيا وغرب أوروبا، لو لم يقدم رجال محاكم التفتيش على هذه الجريمة الشنعاء (٦).

وفى سنة ٩٠٤هـ، أمر الكردينال فيمنيس (أوكيمنيس) بجمع جميع الكتب والآثار الإسلامية من جميع سكان غرناطة وأرباضها، ووضعها فى ميدان بباب الرملة ـ ويعد هذا الميدان من أعظم ساحات المدينة ـ واحتفل بإحراقها مدعياً كذباً وبهتاناً أن ذلك

<sup>(</sup>١) عائشة عبد الرحمن، تراثنا بين ماض وحاضر، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ١: ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) سيد أحمد على الناصرى ، " الوراقون والنساخون ودورهم في العضارة العربية الإسلامية "، الرياض : مجلة الدارة ، ( رجب ـ رمضان ١٠٩ هـ/فبراير ـ إبريل ١٩٨٩م)، عدد ٤، ص ١٨٤ .

من أعمال الإيمان. وقُدِّر عدد ما أحرق يومذاك بما لا يقل عن مائة ألف مخطوط عربى، وقد أقدم على ذلك عندما رأى اهتمام مواطنيه بالدراسات الإسلامية، ولأنها تحتوى على كتب تخالف الأناجيل (١).

وعندما استولى الأسبان على المدينة أحرقوا في يوم واحد نحو سبعين خزانة للكتب، فيها ما يزيد على مليون وخمسين ألف مجلد (٢).

وفى سنة ٩٠٧هـ، أصدر الملكان الكاثوليكيان فيلب وإيزابلا قراراً بأن على مسلمى غرناطة تسليم كل كتبهم الدينية المكتوبة بالعربية وبخاصة نسخ القرآن الكريم، حيث تم إحراقها (٢).

وفى عام ٩١٧هـ، أصدرت الملكة خوانا قراراً بأن يقدم الموريسكيون إلى القضاة كل ما قد يكون فى حوزتهم من كتب عربية لفحصها على أن ترد كتب الفلسفة والطب والتاريخ وتحرق البقية (1).

وفى عام ٩٣٢هـ، أصيبت تونس بنكبة الاستعمار الأسبانى الصليبى الحاقد، ففى عهد آخر ملوك الحفصيين محمد بن الحسن (المتوفى سنة ٩٣٢هـ)، أهين جامع الزيتونة الذى احتوى على المكتبة العبدلية ونهبت خزائن الكتب التى كانت به، وداستها الكفرة بالأرجل، وألقيت تصانيف الدين بالأزقة تدوسها حوافر الخيل والرجال، حتى قيل إن أروقة الطيبين كانت كلها مجلدات ملقاة تحت الأرجل، وضريت النواقيس وربطوا الخيل بالجامع الأعظم.

ويروى ابن أبى دينار أن الشوارع المحيطة بالمسجد كانت مفروشة بالكتب حتى إن المارة لم تستطع تجنب وطئها (٥).

وهكذا تم هلاك وتدمير معظم التراث العربي الإسلامي المخطوط على يد الأسبان سواء في بلاد الأندلس أو المدن العربية الأخرى التي خضعت لهم.

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية . بيروت: دار مكتبة العياة ، ١٩٨٢م، ٢ : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللفة المربية ، ٣ : ١١٩

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيف جاسم كانو، "الأرقام في المشرق عربية النجار وفي الغرب الأوربي سنسكريتية هندية الدثار ونظرة نقدية فاحصة في كتاب ألأرقام العربية نبع الحضارة الإنسانية "؛ نقد قاسم السامرائي، الرياض : عالم الكتب (الربيعان - الجمادات ١٤١٩هـ / يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر ١٩٩٨م)، ع٥، ٦، ص ص ٣٨٨ ـ ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) خوليان ريبيرا، \* المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا \* ، مج ٥، ١ : ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبى دينار ، محمد بن أبى القاسم، المؤنس فى أخبار افريقية وتونس، ط٣. بيروت: دار المسيرة، 1947م، ص١٩٩٧ .

#### (ب) فرنسا:

اهتم الفرنجة بالمخطوطات العربية الإسلامية منذ القرن العاشر الميلادى، وتمكنوا من الاستيلاء على الكثير من المخطوطات فى الطب والرياضيات والأدب واللغة وغيرها وخلال الحروب الصليبية بهرتهم المكتبات المنتشرة فى أكثر البلاد التى اجتاحوها فأحبوا أن ينقلوا هذا الفن لبلادهم، فاستولوا على الكثير من المجلدات التى سلمت من شرهم ونقلوها إلى بلادهم.

حتى لويس التاسع ملك فرنسا ٦٢٣-١٦٩هـ (١٢٢٦-١٢٧٩م) لما عاد من الحرب نقل معه من دمياط مخطوطات عربية وقبطية زين بها خزائن قصره، واحتذى حذوه كثيرون من الأمراء الفرنسيين وأغنيائهم الذين رافقوا الملك في زيارته للأماكن المقدسة (١).

وعن نهب فرنسا للتراث العربى الإسلامى المخطوط ية ول محمود المقداد:

(.... اتجه الفرنسيون إلى جمع أعداد من المخطوطات تتفاوت فى قيمتها وموضوعاتها، وأخذت تزداد مع مرور الزمان، وكان جمعها لا يقتصر على بلد من بلدان العرب والمسلمين، وإنما امتد ليشمل كل ما استطاعوا إليه سبيلاً، وكان الجامعون يرسلونها إلى بلادهم بشكل دفعات، وقد جندوا لهذا الغرض دبلوماسيين فى القناصل والسفارات المنتشرة فى العالم العربى والإسلامي، ورحالة وسواحاً، وتجاراً وجواسيس، ورهباناً ومبشرين ومستعربين، وكان منهم من يكلف بمهمات تتعلق بهذا الموضوع من قبل أعلى المستويات فى الدولة.

وكانت أساليب الفرنسيين فى جمع المخطوطات واقتنائها والوصول إليها تتم بطريقة مشروعة أحياناً وغير مشروعة فى أحياناً أخرى,وذلك بالشراء، والمقايضة بالسلع، والهدايا، والنهب، والسرقة، والنسخ، وغيرها من الطرق الممكنة فى ذلك الحين وكل حين (٢).

ومن المدن والمناطق العربية والإسلامية التي تعرضت مخطوطاتها للضياع والدمار أو النهب والسلب على أيد الفرنسيين:

<sup>(</sup>١) فيليب دى طرازى ، خزائن الكتب العربية في الخافقين، ص٦٢ .

#### مدينة دمشق :

ففى عام ١٩٢٥م أقدم الفرنسيون على ضرب مدينة دمشق بالمدافع، مما تسبب في حرق المدرسة الجوزية ومكتبتها العامرة ، فانهارت وصارت ركاماً(١).

#### وفي القاهرة :

يروى الجبرتى - أحد المؤرخين المعاصرين للحملة الفرنسية على مصر - تفاصيل القصف الفرنسى وانتهاك حرمة الجامع الأزهر بقوله : "وكان الوقت ليلاً ، ودخل الفرنجة المدينة على الأقدام وعلى ظهور الخيل وانتشروا في الشوارع مدمرين كل ما يقابلهم من متاريس حتى وصلوا إلى الجامع الأزهر فدخلوه بخيولهم ، وانتشروا في صحن المسجد وداخل المقصورات ونهبوا الأروقة وحطموا الشموع والمصابيح، واقتحموا غرف الدارسين ونهبوا ممتلكاتهم ، ومزقوا المصاحف والكتب وألقوها على الأرض ووطأوها بأقدامهم (٢) " .

#### وفي الجزائر:

تعرضت المخطوطات الجزائرية إلى التدمير أثناء الحملة الاستعمارية الفرنسية في العديد من المدن من بينها مدينة قسطنطينية.

يقول مؤلف كتاب: " تاريخ العرب العام ":

"نحن الفرنسيين بعده احتلال مدينة قسنطينة أحرقنا مثل البرابرة الحقيقيين المخطوطات العربية الموجودة في "المدينة " ويقول الفرد بتلر: عندما احتل الفرنسيون شمال إفريقيا عام ١٨٤٠م اتبعوا سياسة الأرض المحروقة في طريقهم فأقدموا على حرق مكتبة قسنطينة المشهورة بكتبها ومكانتها العلمية عن بكرة أبيها (٢).

إن صورة التدمير للمخطوطات لم تقتصر على مدينة بعينها بل شملت العديد من المدن سواء في مدينة الجزائر، أو غيرها من المدن الجزائرية الأخرى. ففي الجزائر العاصمة قامت منظمة التحرير الفرنسية السرية بعد مدة من الزمن بحرق مكتبة

<sup>(</sup>۱) أكرم حسن العلبى، خطط دمشق. دمشق : دار الطباع للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م ، ص ص ٢٣٢ . ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) أحمد أبو كف، " أنقذوا هذه الكنوز الإسلامية ". القاهرة: مجلة الأزهر، (جمادى الأولى ١٣٩٩هـ/إبريل ١٩٧٩م)، عدد ٤، ص ص ١٠٤٢،١٠٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ألفرد بتلر ، فتح العرب لمصر؛ ترجمة محمد فريد أبو حديد، القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٥١هـ/١٣٥٢م، ص٢٧٠ .

جامعة الجزائر المحتوية أكثر من نصف مليون كتاب (۱). وإلى جانب أشكال التدمير المختلفة التى تعرضت لها المخطوطات الجزائرية فإن بعض المجموعات صودرت من قبل السلطات العسكرية الفرنسية مثلما حدث لمكتبة الأمير عبد القادر التى تقدر بهده مخطوط. وتعرضت كتب شيخ الحداد للمصير نفسه عندما أعلن الحرب المقدسة ضد الاستعمار الفرنسى (۲).

كما تعرضت مكتبات المساجد وخزانات الزوايا والتكايا أكثر من غيرها للنهب والسرقة. وقد اتخذ هذا السطو أحياناً صبغة رسمية كما وقع لكتاب "العبر..." لابن خلدون الذى نقل إلى المكتبة الوطنية الأهلية في باريس بأمر من الإمبراطور نابليون الثالث (٢).

ويقول أحد الباحثين: إن آخر حلقة من مسلسل النهب الذي تعرضت له المخطوطات الجزائرية يعود تاريخها إلى بداية الستينيات مباشرة بعد استقلال الجزائر، فقد ذكرت بعض المصادر أن مخطوطات مكتبة جامعة الجزائر لم تحرق أثناء تفجير المكتبة يوم ٧حزيران/يونيو ١٩٦٢م بل نقلت إلى فرنسا في ٧ أيلول/ سبتمبر ١٩٦١م إلا أن مكان وجودها لا يزال مجهولاً (١).

# (ج) إيطاليا:

وعن ضياع التراث العربى الإسلامى على بد المستعمر الإيطالى لليبيا يقول المستشرق الإيطالى "أو جينو جرافينى" الذى كان مرافقاً لقوات الاحتلال الإيطالية فى سنة ١٣٢٩هـ (١٩١١م): إنه كان يشاهد الجنود الإيطالييين يحملون الوثائق والمخطوطات العربية والسجلات فوق عريات ويلقونها فى البحر بأمر من السلطات العسكرية الإيطالية، وكانت هذه المخطوطات والوثائق من كثرتها تشبه الجبال فى تكدسها وعلوها وارتفاعها. ويروى أنه نجح بعد محاولات فى إقناع سلطات الاحتلال فى ضرورة التوقف عن هذا العمل وإعطائه الفرصة فى جمع الباقى والمحافظة عليه. (٥).

<sup>(</sup>١) محمد ماهر حمادة، المكتبات في الإسلام. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ص٢٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) أعراب عبد الحميد ، " التراث الجزائرى المخطوط و الاستشراق الفرنسى " . الرياض : أحوال المعرفة ، (٢) أعراب عبد الحميد ، " العدد ٢٦ ، ص ص ٢٧ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) معمد عبد القادر أحمد، دراسات في التراث العربي، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ٩٧٩م، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) عبد الكريم الدجيلى ، \* ملاحظات حول الغزائن المخطوطة فى تونس والجزائر والمغرب \* . بغداد : المورد ، ( ١٩٧٤م ) ، العدد الرابع ،  $\Upsilon$  :  $\Upsilon$  ،  $\Upsilon$  .

<sup>(</sup>٥) معمد عبد القادر أحمد، دراسات في التراث العربي، ص ص ١٧٨ . ١٧٩

ولم يقتصر نهب التراث العربى الإسلامى المخطوط على أسبانيا وفرنسا، وإيطاليا، بل إن هناك الكثير من الدول الأوروبية قامت بالدور المشين نفسه في تدمير التراث ونهبه كالإنجليز وغيرهم.

وقد لخص لنا محمد عيسى صالحيه فى كتابه: "تغريب التراث العربى بين الدبلوماسية والتجارة "(١) أساليب الدول الاستعمارية فى نهب التراث وسلبه خاصة فى اليمن وعدد الوسائل والطرق التى اتبعها الاستعمار لنهب التراث فى النقاط الآتية:

- (۱) جمع المعلومات عن المناطق التى توجد فيها الآثار، والمناطق التى يكثر فيها من يقتنون الكتب المخطوطة، فقد كان أحمد على مرزوق مثلاً يجمع المعلومات الآثارية من منطقة بيحان.
- (٢) العمل على تجنيد بعض أبناء البلدان المرشحة لنهب أثارها فقد استطاع لندبرج<sup>(٢)</sup>.أن يجند عناصر من مأرب وبيحان وحضرموت وعدن ولحج والشيخ عثمان وغيرها من المناطق، لاعتقاده أن أبناء البلد أقدر على العمل في المنطقة من سواهم، وهو اعتقاد صحيح في جملته، هذا بالإضافة إلى ترديده دوماً بأن الذي يعمل في منطقة البدو لابد أن يعرف حيلهم.
- (٣) إقامة صداقات مع شيوخ وسلاطين البلدان التي تحوى كنوزاً تراثية مما سهل عليهم سلوك الطرق الآمنة والحراسة مقابل تقديم مساعدات لهم. فالسلطان صالح بن عبد الله العولقي أرسل كتاب أمان له ووصف له طريق شقرة ـ وثينة ليسلكه وسير حراساً، ليرافقوا لندبرج إلى حدود سلطنته يتولون حمايته في المنطقة، وكان الكونت يزود عملاءه بالسلاح اللازم لحماية وكلائه عند خروجهم لنهب التراث.
- (٤) الاستفادة من الدلالين الذين يبيعون الكتب، خصوصاً في مناطق ذمار وصنعاء وإب وجبلة، لاسيما في مواسم القحط والجفاف، إذ إن الجفاف وانعدام الطعام يخلقان حالة من الاستعداد لدى مقتتى الكتب المخطوطة لبيعها، وتشير الوثائق رقم ٨، ٥٢ إلى نجاح عملاء الكونت في الحصول على المخطوطات، بسبب القحط الذي أصاب البلاد، في حين فشلوا في شراء مخطوط واحد ونقل أية قطعة أثرية

<sup>(</sup>١) محمد عيسى صالحية تغريب التراث المربى بين الدبلوماسية والتجارة، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) كارل لندبرج: ولد بمدينة جوتمبرغ سنة ١٨٤٨م وكان والده تاجراً ، درس المرحلة الثانوية في مدارس أستكهولم والتحق بجامعة أبسلا سنة ١٨٧٠م ثم انتقل إلى جامعة باريس وعين سكرتيراً مساعداً لمجلس الآثار في استكهولم سنة ١٨٧٤م وعمل كمرشد سياحي للأمراء في الشرق ١٨٧٧ - ١٨٨٤م وحصل على الدكتوراه سنة ١٨٨٢م. حصل على اكثر من ألفي مخطوط من البلاد العربية وخاصة اليمن بالإضافة إلى الكثير من الآثار .

من بلاد العوالق حين أخصبت البلاد في بيجان في حزيران سنة ١٨٩٩م.

- (٥) الاستفادة من العلاقات المتردية بين القبائل في سبيل الحصول على الآثار والمخطوطات فالشيخ عاتق يطلب المساعدة من لندبرج، لأن حملة حربية ستشن عليه في بيحان، ويعد لندبرج بهدية ثمينة من آثار يشبم إن ساعده الكونت بالسلاح<sup>(١)</sup>. ويتمنى على لندبرج أن يسارع بإرسال مسدس له.
- (٦) أحياناً كان عملاء لندبرج يستغفلون البسطاء فيقايضونهم كتباً مطبوعة أرسلها لهم الكونت لندبرج مقابل مخطوطات، وإعطاء مقتنى المخطوطات بعض النقود زيادة على الكتب المطبوعة.
- (٧) اعتمد الكونت على بعض الهدايا والتحف تقدم لشيوخ وسلاطين المناطق التي يعمل بها العملاء، فقد أرسل بندقية ورصاصها لمحمد صالح جعفر نائب الوالي في عدن، وناظوراً ومسدساً للسلطان صالح بن عبد الله العولقي، وهدايا أخرى لأحمد ابن عبد الله الفضلي (٢) .

ولم تقتصر المصائب التى حلت بالتراث العربى الإسلامى المخطوط على يد الاستعمار الأوروبى فى البلاد العربية والإسلامية فقط، بل إن التراث العربى الإسلامى المخطوط تعرض بعضه للحرق والإبادة فى البلاد الأوروبية نفسها؛ فقد ذكر أن الدوق بوجين دى سافوا استولى على سراييفو سنة ١٦٩٧م، إذ كانت تسمى بوسنه سراى، وقام بنهب قسم من مخطوطات المكتبة الوطنية، وأقدم على حرق الباقى، وما زال قسم من مخطوطاتها فى مكتبة فيينا. وعادت الكره ثانية فى الهجوم الصربى الشرس الأخير على البوسنة والهرسك، فأقدم الصرب على تدمير معهد الدراسات الشرقية فى سراييفو، وتسبب هذا الدمار فى ضياع تراث ضخم من المخطوطات والوثائق النادرة والكتب الثمينة. وتعد مكتبة المعهد أهم مكتبة للمخطوطات فى أوروبا الشرقية ().

ولحق الدمار ٦٥٠ مسجداً، يحتوى أكثرها على العديد من المكتبات بالإضافة إلى بناية تابعة لممتلكات الأوقاف، وعدداً كبيراً من المكتبات الإسلامية والقومية منها مكتبة الغازى خسروبك، ومدرسته الشهيرة في العاصمة وكانت قد أنشئت عام ١٥٣٧م (1).

<sup>(</sup>١) وثيقة ٥٢ من الوثائق المحفوظة في ملف رقم ٧٩ المحفوظ في مكتبة جامعة أبسالا بالسويد .

<sup>(</sup>٢) محمد عيسى صالحية، تغريب التراث العربي بين الدبلوماسية والتجارة ، ص٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تدمير أهم مكتبة للمخطوطات في أوريا الشرقية ، الرياض: مجلة الفيصل، (شعبان ١٤١٣هـ)، عدد ١٩٤، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) خليل محمود العمادي، " المكتبات الإسلامية بين كيد الأعداء وجهل العامة " ، ص ص ٢٢ . ٦٢ .

وعن أثر الغزو فى أوروبا على التراث المحربى الإسلامى المخطوط يقول قاسم دوبراجا<sup>(۱)</sup>: ولا يفوتنا أن نذكر ههنا أن المكتبات كثيراً ما كانت عرضة للهلاك والنهب بسبب الحروب أو الحرائق، فقد عرفنا مثلاً أن كثيراً من المخطوطات قد تلف، وبعضها قد نهب زمن حرب فيينا (من سنة ١٦٨٣ إلى سنة ١٦٩٩م)، وذلك حين أغار القائد النمساوى البرنس أوجن الساوويي على بوسنة، وأحرق مدنها سنة ١٦٩٧م (٢).

وهكذا أدت الحروب الصليبية والاستعمار الأوروبي البغيض للبلاد العربية والإسلامية إلى ضياع الكثير الكثير من التراث العربي الإسلامي المخطوط.

<sup>(</sup>۱) أمين مكتبة الفازى خسرو بك .

<sup>(</sup>٢) الغازى خسرو بك، مقدمة فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية ، (سراييفو: ١٩٦٣م)، ١٠:١٠.

# النتائج والتوصيات

# (أ) النتائج:

تظهر هذه الدراسة الأسباب البشرية التي أدت إلى ضياع الكثير من تراثنا العربي الإسلامي المخطوط والتي من أبرزها:

- ۱) مساهمة بعض العلماء في ضياع الكثير من المخطوطات عن طريق حرقها أو تمزيقها أو دفنها أو غسلها إلى غير ذلك من الوسائل الأخرى.
- ٢) الخلافات المذهبية أدت إلى ضياع الكثير من التراث العربى الإسلامى
   خصوصاً فى بلاد الشام والعراق ومصر.
- ٣) كثرة الصراعات السياسية على الحكم داخل الدولة الإسلامية أدى إلى فوضى
   إدارية وحالة اقتصادية متردية في بعض الأحيان نتج عنها إحراق الكثير من المكتبات
- ٤) الإهمال والتقصير من جانب العاملين في المكتبات ساهم في سرقة المخطوطات، بالإضافة إلى خيانة بعض أمناء المكتبات.
- ه) غزو التتار لعاصمة الخلافة العباسية بغداد وبلاد الشام أدى إلى ضياع الكثير
   من التراث العربي الإسلامي المخطوط .
- 7) ضياع و دمار الكثير من التراث العربى الإسلامى المخطوط، ونهب وسلب الكتب والمكتبات على معظم البلاد العربية.

# (ب) التوصيات:

- ١- القيام بتصوير جميع المخطوطات على وسائط حديثة تتناسب مع أجهزة التقنية الحديثة.
- ٢ إعداد أكثر من نسخة مصورة من المخطوط الأصلى واحدة لخدمة الباحثين،
   وأخرى لاستعمالها أثناء التصوير، والثالثة يتم وضعها في مكان آمن .
- ٣ ضرورة سن القوانين لمنع خروج المخطوطات من أماكنها والاتجار بها ونقلها
   من بلد إلى آخر.
- ٤ إرشاد العاملين في مجال الفهرسة والتحقيق والترميم والتجليد إلى كيفية
   التعامل مع المخطوطات وسبل المحافظة عليها.
- ٥ ضرورة سعى الحكومات العربية والإسلامية إلى استرداد ما تم سلبه ونهبه من
   مخطوطات من قبل الدول الاستعمارية.
- 7 السعى لقيام تعاون بين الدول العربية وتركيا في مجال التراث لتمكين الباحثين من الاطلاع على الكنوز المخزنة في المكتبات التركية، وتيسير الإجراءات التي تمكن الباحثين من الحصول على صور للمخطوطات التي يرغبون في تحقيقها ونشرها.

# خاهرية محتب الكوانني في التراث العربي ، دراسة ببليو برافيم إبراهيم(\*)

#### مقدمة:

يتتوع الإنتاج الفكرى العربى القديم، المتمثل فى تراثنا المخطوط بين العديد من أشكال التأليف، أو الصياغة للمحتوى الفكرى له. ولم يكن التأليف فى خلال القرن الأول الهجرى ظاهرة، ولكنه كان محاولات فى التأليف مبعثرة ومشتتة، وكانت هذه المحاولات أقرب إلى المذكرات، وكانت عبارة عن رسائل صغيرة، ثم ازدهرت الحركة الثقافية بعد ذلك فى القرن الثانى الهجرى، وخلال العصر العباسى فى ظل فترة الوحدة والتماسك السياسى فى الدولة العباسية التى استمرت فترة ازدهارها من عام ١٣٢-

ولقد استطاع العرب والمسلمون في خلال تلك الفترة أن يقوموا بتطوير الحركة العلمية، وأن يتوسعوا في بحوثهم وتآليفهم العلمية، وأن يحافظوا على التراث العلمي الذي وجدوه في حضارات الأمم السابقة، وأن يضيفوا إليه الكثير خاصة خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين، واستمرت الحركة العلمية نشيطة حتى القرن السابع الهجري تقريبًا - عصر دولة المماليك - الذي امتد من القرن السابع حتى القرن السابع والثامن، العاشر الهجري، حيث بلغت العلوم العربية ذروتها خلال القرنين السابع والثامن، ووصلت هذه العلوم إلى درجة من النضوج العلمي، ووضعت لها القوانين والنظريات، أما العلوم النقلية فقد تكونت ونضجت في القرون الأولى، ولم يكن هذا العصر مجرد عصر إحياء ما ذوى، ولم شتات ما اندثر من آثارنا الفكرية، وتسجيل ما هو مهدد بالزوال من أدبنا، وإنما كان عصر عطاء وابتكار وبناء، وخير مثال على ازدهار الحياة العلمية في عصر المماليك هو عظيم الثروة العلمية التي وصلتا من ذلك العصر بالذات، ولا تزال العديد من مكتبات العالم تحتفظ بكميات لا بأس بها من مؤلفات العصر المملوكي، وكثير من كتب الشروح والحواشي عليها (۱).

أما بالنسبة لترتيب المجالات التي ألف فيها المسلمون فكان من الطبيعي أن تظفر علوم الدين الإسلامي بالنصيب الأكبر، تليها مجالات اللغة العربية وعلومها التي وضعت

<sup>(\*)</sup> الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات - كلية الأداب - جامعة الإسكندرية

<sup>(</sup>١) عمر التومي الشيباني ، وأخ : تاريخ العلوم الأساسية في الحضارة العربية والإسلامية .- طرابلس (ليبيا). الهيئة القومية للبحث العلمي ، ١٩٩٦ ص ٢١- ٢٢ .

أساسياتها خلال تلك الفترة بالإضافة إلى العلوم الطبيعية، والعلوم العقلية، وقد كان الاتجاه في هذه الفترة الأولى من فترات ازدهار التأليف يميل إلى التأليف المتخصص وليس الموسوعي، كما غلب على مؤلفات هذه الفترة التآليف الخالصة التى تقل فيها الشروح، والاختصارات، والاختيارات، والتجريدات، والحواشى، وعندما كانت تظهر كلمة مختصر في عنوان كتاب ما فإنها لا تعنى اختصارا لكتاب ما؛ إنما تعنى أن المؤلف قد وضع كتابا مختصرا في الفن الذي يكتب فيه حيث يعالجه معالجة مختصرة بعيدة عن التبحر(۱).

كما نشأت خلال تلك الفترة أربعة مناهب أساسية لأهل السنة والجماعة (المالكي، والشافعي، والحنبلي، والحنفي)، كما ظهرت المذاهب الأخرى غير السنية كالمذاهب الشيعية، ومنها الزيدية، وظهرت الكتب التي تشرح هذه المذاهب، وتشرح الكتب التي ألفها أئمة هذه المذاهب، أو من كتب عنهم، ومنها: (كتاب الأم) للشافعي، و(الموطأ) للإمام مالك، و(المسند) لابن حنبل، وكتب المذهب الحنفي الكثيرة، ومنها كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة (٢).

وبعد ذلك وفى خلال عصور الدويلات الإسلامية بعد تفكك الدولة العباسية سياسيا، انتشر التأليف وكثرت المصنفات بكافة مستوياتها، وفى شتى مجالات المعرفة، وليست التى تتعلق بالدين الإسلامى فقط. وقد ظهرت خلال تلك الفترة العديد من المؤلفات العربية العظيمة التى تم تناولها فيما بعد بالشرح والتحشية والتلخيص، ومنها كتاب الفية ابن مالك الطائى الأندلسى التى طغت شهرتها الآفاق، وغيرها من الكتب خاصة ما يتعلق منها بتفسير القرآن الكريم، والتى تناولها العلماء فيما بعد بالشرح والتفسير، كما سنرى فيما يلى من خلال هذه الدراسة التى تتناول ظاهرة إعداد كتب الحواشى فى التراث العربى المخطوط.

ولقد اهتم علماء المسلمين بالمحتوى العلمى للكتب التى يضعونها، واختلفت مستويات المسئوليات الفكرية التى تم من خلالها تقديم هذه الكتب، فقد تم تحديد المسئولية الفكرية للكتاب الإسلامى فى خلال الفترة التى يغطيها فهرست ابن النديم، على نحو ثلاثين مسئولية كان أبرزها التأليف، والتصنيف، والرواية، والاختيار،

<sup>(</sup>١) شعبان عبد العزيز خليفة : الكتب و المكتبات في العصور الوسطى : الشرق المسلم – الشرق الأقصى .- القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٧ . ص ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) سوفاجيه ، جان و كلود كاين : مصادر دراسة التاريخ الإسلامي / ترجمة عبد الستار الحلوجي ، عبدالوهاب علوب . القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ، ١٩٩٨ ، ص ٧٤ – ٧٨ .

والاختصار، والشرح، والتعاطى، والجمع، والتجريد، والأمالى، والترجمة، والانتزاعات، والتبصرات، والنقض، والرد، والاستدراك، والمكاتبات، والحكاية، والإصلاح، والنقل، والتفسير، والسماع، والقراءة، والحفظ، والعمل، والصنعة، والنحلة والانتحال، والإلحاق أو التتمة، والمناظرات، والمحاسبات، والمجالس<sup>(1)</sup>. ولم نجد من بين هذه المستوليات التحشية أو الحواشى التى تدون على النص، وقد يرجع ذلك لأن الكتب العربية في القرون الأولى لم تكن قد تم ضبطها بالشكل المادى للنسخ المدونة في العصور التالية؛ حيث لم تكن هناك الهوامش أو الأماكن الخالية بجوار النص التي تسمح للقارئ أن يدون ملاحظاته ثم يجمعها فيما بعد. وقد تكون كتب الشروح والتفسير هي البدائل للحواشي في ذلك الوقت. هذا وقد يكون الشرح أو التفسير لاحقين على النص مباشرة أو يبعدان عنه بفترة طويلة قد تمتد قرونا.

وهذه المستوليات برغم الفروق القائمة بين فتاتها المختلفة إلا أنها تندرج تحت واحد من أقسام التأليف السبعة التى أشار إليها حاجى خليفة، وهى أن يأتى المؤلف بشىء جديد لم يسبق إليه، ويكون هو مخترعه، أو أن يكون هناك شىء ناقص فيتمه، أو أن يبدو هناك عمل مغلق الفهم فيشرحه، أو أن يصبح العمل طويلا فيختصره دون الإخلال بمعانيه، أو أن يظهر العمل متفرقًا فيجمعه، أو يكون شيئًا مختلطا فيرتبه، أو أن يُخطأ في عمل ما فيتم إصلاحه(٢).

ونتعرف على تلك النوعيات من مسئوليات التأليف المختلفة من خلال نماذج لما كتبه بعض المؤلفين في مقدمات الكتب التي أعدت لشرح أو تفسير أو اختصار أحد المتون؛ فمن خلال كتاب "القاموس المحيط " للفيروزأبادي، نجد أن لهذا الكتاب عدد من المؤلفات التي تشرح وتلخص وتعلق عليه كما بين لنا حاجي خليفة في كشف الظنون (٢)؛ حيث ذكر عن هذا الكتاب ما يلي: " وقال السيوطي في مزهر اللغة: مع كثرة ما في القاموس من الجمع للنوادر والشوارد فقد فاته أشياء ظفرت بها في أثناء مطالعتي لكتب اللغة حتى هممت أن أجمعها في جزء مذيلا عليه انتهى، وجمع عبد الرحمن بن سيدي على الإماسي ما كتبه أستاذه المولى سعد الله بن عيسي المفتى

<sup>(</sup>١) شعبان خليفة ، وليد محمد العوزة : الفهرست لابن النديم : دراسة بيوجرافية ببليوجرافية ببلومترية وتحقيق و نشر .- القاهرة : العربي للنشر و التوزيع ، ١٩٩١ .- مج ١ ، ص ص ٥٦ - ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) شعبان عبد العزيز خليفة : الكتب و المكتبات في العصور الوسطى الشرق ... مصدر سابق -- ص ص٦٣ - ٦٦ .

 <sup>(</sup>٣) حاجي خليفة ، مصطفى بن عبدالله : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .- بيروت : دار الفكر ،
 ١٩٨٢ .- مج٢ ص١٣٠٨

المعروف بسعدى جلبى فى هوامش القاموس ودونه فصار حاشية ... وعلق عيسى بن عبد الرحيم على ديباجته شرحًا، وكتب القاضى أويس بن محمد المعروف بويسى أجوية عن اعتراضاته على الجوهرى وسماه مرج البحرين ... وكتب المولى محمد بن مصطفى الشهير بداود زادة .. وألَّف مختصرًا سماه الدر اللقيط فى أغلاط القاموس المحيد...، وللشيخ أحمد بن مركز ترجمة بالتركى وسماه البابوس، وصنف الشيخ عبد الباسط بن خليل الحنفى ..حاشية على القاموس وسماه القول المأنوس، ومن الحواشى عليه حاشية نور الدين على بن غانم المقدسى...، دونه ولده من طرة قاموسه .... وشرحه محمد بن عبد الرءوف المناوى.. وله حاشية أخرى بالقول أولها ... وحاشية أخرى مختصرة..."

ومن خلال ذلك العرض نرى اختلاف المسئوليات الفكرية التى جاءت حول كتاب واحد هو(القاموس المحيط) واختلاف المسميات التى تطلق على كل وظيفة تؤدى إلى عمل فكرى جديد، فنجد الجمع والتنييل، والجمع والتحشية أو التعليق، والتأليف والاختصار، والتصنيف، والترجمة، والتدوين، والشرح...الخ. ونتبين أيضًا أن المؤلف أو المصنف يقوم بتأليف، أو تصنيف، أو شرح، أو تعليق على بعض المواضع، أو رد على اعتراضات، أو ترجمة، أو اختصار، أو تذييل، على المتن الأصلى أو على أحد المؤلفات التابعة، كل هذه المستويات الفكرية المختلفة ينتج عنها هذه الأعمال المختلفة. وقد يقوم المؤلف أو المصنف أو الشارح بجمع ما دونه وكتابته في عمل مستقل، أو يترك تعليقاته وشروحه على هوامش نسخته من الكتاب الذي يعلق عليه بالشرح أو الحواشي ... وقد تترك هذه التعليقات على الهوامش ليقوم بجمعها أو تجريدها أحد أبناء المؤلف أو تلاميذه لتدون أو تكتب في عمل مستقل قد يحمل اسمًا (عنوانا) من وضع المؤلف، أو يسجل العنوان حاشية (فلان) على شرح (فلان) على متن كذا ... إلغ .

وبالرغم من أهمية المتن الأصلى للكتاب المخطوط، إلا أنه يكون ثابتًا من نسخة لأخرى إلا من بعض إضافات أو نقص عن النسخة الأصلية يتسبب الناسخون فى هذه الاختلافات البسيطة غالبًا. أما التعليقات التى تأتى على هذه المتون. كتب الحواشى فتختلف من حاشية إلى أخرى، وذلك تبعا لعلم وثقافة القائم على التعليق أو التحشية، كما تختلف تبعًا لحركة تنقل الكتاب من مكان لآخر حيث يكون تأثير الفكر الشيعى بمذاهبه المختلفة طاغيا على مؤلفات العلماء فى المناطق الخاصة ببلاد الفرس وما حولها، ونجد علماء الدولة العثمانية، وهم غالبًا من السنّة وبصفة خاصة من أصحاب المذهب الحنفى يتبارون للرد على مزاعم جاءت فى كتب لهؤلاء الشيعة تتعلق بالقرآن،

وهل هو مخلوق أم لا؟ و آراء جدلية حول الذات الإلهية والروح، وغير ذلك، وقد يحكم على علماء الشيعة بالقتل. كما حدث لبعض المؤلفين الشيعة. أو تحرق أعمالهم، ولكننا نتعرف على ما جاء بها من خلال تلك الكتب التابعة التى تأتى لشرحها أو توضيحها، أو الرد على ما جاء بها كما سنبين فيما بعد. كما تتضح الفروق أو الاختلافات بين تلك الكتب التابعة تبعًا لأهمية الكتاب أو المتن الأصلى، وأهمية الموضوع الذي يتناوله، وكذلك قد يكون هناك تأثير لأسلوب مؤلف المتن الأصلى الذي كان من الغموض أو التركيز بحيث يجب وضع شروح له، كما أننا نجد أن المطالعين لهذا الشرح لم يكتفوا بهذه الشروح، إما بسبب أسلوب الشارح، أو لغته، أو عدم إيضاحه للمغلق من المسائل، مما يحتمل وجود العديد من التعليقات والتحشية على المتن وعلى الشروح أيضاً.

ولقد بدأت هذه النوعية من الكتب التابعة التي تلحق بمتن ما ـ كتب الحواشي ـ في الظهور منذ القرن الخامس الهجري واستثمرت حتى نهاية عصر المخطوطات العربية .

ولقد اختارت الباحثة أن تسجل بالحصر والبحث والتحليل أحد هذه الظواهر الخاصة بالمؤلفات التابعة في كتب التراث العربي، وهي الظاهرة الخاصة بتأليف كتب الحواشي؛ وذلك لكثرة أعدادها، وأيضا كثرة عدد النسخ الموجودة منها حاليا بمكتبات المالم، ولأنها أيضا تعد أحد الظواهر الهامة في مراحل إعداد كتب التراث المربي والإسلامي، حيث لاحظت الباحثة أن معظم المتون التي جادت بها قرائح علمائنا المسلمين خلال عصور الحضارة المختلفة ظهرت عليها كتب لشرحها غالبًا، ولكن تأتى كتب الحواشي كظاهرة متميزة هنا؛ لأنها تابعة للشرح في أغلب الأحيان، أي تأتي في مرحلة تالية لكتب الشروح. فما الذي يستدعى من العلماء الوقوف عند هذه الشروح ومحاولة التعليق والتحشية عليها؟ وهل هذا لقصور في كتب الشروح؟ ولماذا تم إعداد هذه الحواشي للدرجة التي تصل في بعض الأحيان إلى إعداد عدة حواشي على شرح معين لمتن ما؟ أو أن تكون الحاشية على عدد من الشروح أو الحواشي المتعددة لمتن واحد؟وهنا قد يمكننا أن نتبين أهمية متن أو نص من النصوص من خلال كثرة إعداد الحواشي عليه مباشرة أو على شروح له؛ حيث يصعب على أي من المطالعين له ولشروحه أن يفوتوا الفرصة للتعليق على ما ورد على هذا المتن من شروح وحواش لتأكيد فكرتهم، أو معارضتهم لأمر من الأمور التي تتناولها هذه الأعمال سواء كانت النص الأصلى لمؤلف ما أو أي شكل من أشكال الكتب التابعة.

وبالإضافة إلى الأهمية العلمية لكتب الحواشى، فإن هذه النوعية من الكتب تمثل الآن إلى جانب كتب الشروح كمًا كبيرًا من أعداد الكتب المخطوطة الموجودة بمكتبات

العالم التى تقتنى مثل هذا التراث العربى المخطوط، كما ترجع أهمية كتب الحواشى أيضا إلى أنها تحفظ لنا المتون الأساسية، بالإضافة إلى كتب الشروح على هذا المتن، كل ذلك بالإضافة إلى نص الحاشية، وهى التعليق على الشروح وذلك في عمل واحد؛ وهو كتاب الحاشية، خاصة إذا كانت "حاشية بالقول"، أى التي تأتى بقول (ما كتبه) كل من المصنف، والشارح، ومعد الحاشية (المحشى) في نفس العمل، وهذا في حد ذاته فائدة كبيرة لحفظ تراثنا العربي.

ولهذا كله قامت الباحثة بحصر لكتب الحواشى التى أعدت لكتب التراث العربى المختلفة؛ لتحليل هذه الظاهرة والتعرف من خلال هذا الحصر على تلك الكتب أو المتون التى أثارت جدلا علميا أدى إلى إعداد العديد من كتب الحواشى على الشروح الخاصة بها، وأستطيع إطلاق اسم الجدل العلمى على هذا، لأنه قد يُكتفى هنا بشرح أو تلخيص يزيل أو يحل اللبس عن متن ما، أو ييسر تداوله، ولكن أن يستمر الجدل قائمًا حول هذا الشرح أو الشروح لدرجة أن تصل عدد الحواشى لمتن ما في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن خمسين حاشية على شرح واحد أو على عدد من الشروح لهذا المتن، فهذا ما استدعى التوقف عنده، كظاهرة يجب دراستها وتحليلها.

ونظرا للتداخل الشديد بين وظائف كتب الحواشى مع كتب الشروح والتعليقات، وغير ذلك من المسميات التى أطلقت على تلك النوعية من الكتب التابعة، وكذلك نظرا للأعداد الهائلة من كتب الشروح التى لا تستطيع الباحثة تسجيلها بالحصر؛ فقد رأت الباحثة أن تقصر عمليات الحصر الخاصة بهذه النوعية من كتب الحواشى التى تستقل بعنوان خاص بها تسجل فيه كلمة حاشية، ومشتقاتها، وتلك الكتب التى لها عناوين مستقلة، ولكتها معروفة من خلال ببليوجرافيات التراث العربي على أنها حواش، كما يشتمل الحصر الذى قامت به الباحثة على بعض العناوين التى ترد بها كلمة تعليقة، ويراد بها حاشية، كما في التعليقات على بعض المواضع في كتب التفسير والحديث، ولكن لم يتطرق البحث والحصر للحواشى نفسها التى دونت على هوامش نسخ أى متن، ولم يقم المؤلف نفسه أو أحد تلاميذه أو الناسخ بتجريدها في نص يحمل عنوانا خاصا

# وعلى ذلك تقوم الباحثة من خلال هذه الدراسة بما يلي :

۱- التعريف بكتب الحواشى كأحد أشكال المؤلفات العربية والفرق بينها وبين الأنواع
 الأخرى من التآليف العربية، وعلاقتها بكل من الشرح والنص الأصلى لكتاب ما من

كتب التراث العربي.

- ٢- حصر كتب الحواشى فى التراث العربى الإسلامى المخطوط، من خلال ما ورد بالببليوجرافيات الخاصة بحصر كتب التراث العربى القديم، من بيانات عن المتون التى تم إعداد حواش عليها، للتعرف على الحجم الإجمالى لهذه الحواشى، وتم ذلك الحصر فى ببليوجرافية الحقت بهذه الدراسة، تم من خلالها التعريف بالبيانات الببليوجرافية لهذه الحواشى: (المؤلف، وتاريخ وفاته إن أمكن، والعنوان، والموضوع)
- ٣- تحديد أبرز سمات هذه النوعية من المصنفات العربية من خلال تحليل الاتجاهات العددية والنوعية لها مثل تحديد أبرز المؤلفات (المتون الأصلية) التي أعدت عليها حواش، وأبرز المجالات الموضوعية، وأبرز المؤلفين الذين أعدوا حواش (المحشيين)، وكذلك أبرز الفترات الزمنية التي تم فيها إعداد كتب الحواشي، والمدى الزمني الذي يستغرقه تداول متن من المتون لإعداد شروح وحواش عليه، إلى غير ذلك من السمات المميزة لكتب الحواشي.

#### منهج الدراسة:

اعتمدت الباحثة على منهج الدراسات الببليوجرافية الببليومترية، الذى تم من خلاله الحصر الببليوجرافى لحصر كافة البيانات عن كتب الحواشى فى التراث العربى المخطوط، حيث قامت الباحثة بجمع كافة بيانات هذه الكتب فى ببليوجرافية شاملة لكافة بيانات هذه الحواشى من خلال الببليوجرافيات التى تحصر كتب التراث العربى التى أعدت فى العلوم المختلفة على مدى عصور الكتابة بالمخطوطات العربية، وقامت من خلال هذه الببليوجرافية بتحليل لبيانات كتب الحواشى لتحديد أهم سمات وخصائص هذا النوع من الإنتاج الفكرى بالمخطوطات العربية.

وقد قامت الباحثة بالحصر الببليوجرافى لهذه الكتب من خلال الأدوات الببليوجرافية التى تحصر كتب التراث العربى المخطوط، ومن أهم ما اعتمدت عليه الباحثة الأدوات التالية:

- ١- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زادة.
- ٢- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة، مصطفى بن عبدالله
   القسطنطينى الرومى الحنفى الشهير بالملا كاتب الجلبى (١٠١٧-١٠٦٧)، وذيوله
   (هدية العارفين، وإيضاح المكنون) لإسماعيل البغدادى.

٣ - تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان، فى ترجمته العربية وذلك من خلال المجلدات العشر التى نشرتها الهيئة المصرية العامة، والتى تغطى تاريخ الأدب العربى منذ العصر الجاهلى إلى دخول الإنجليز لمصر عام ١٨٨١م.

ولقد قامت الباحثة بتحقيق بعض بيانات كتب الحواشى التى تم حصرها من خلال المصادر، وكان من الصعوبة تحديد نسب العناوين التى يتم حصرها للمؤلفين والتأكد من أسماء المؤلفين المتشابهة، خاصة الأبناء والأحفاد الذين يملكون نفس اللقب، وعناوين الكتب التى يتم إعداد حاشية عليها لتشابه بعض العناوين، فهناك مثلا بيانات تفيد أن مؤلفا ما قام بإعداد حاشية على التحفة لا، فأى من الكتب التى أطلق عليها هو التحفة المقصودة؟ هل هى التحفة القدسية؟ أم تحفة ابن حجر؟ ، أم التحفة الياسمينية؟...، وكذلك اسم المؤلف، فقد يتم تدوين أن هذه الحاشية للفنارى!، أو أنها لشيخ الإسلام، فأى من أصحاب هذا اللقب، وهم من الكثرة بحيث يصعب التأكد من صحة نسب هذا العمل لأى منهم. وقد قامت الباحثة بتحديد تاريخ وفاة المؤلفين الذين أعدوا تلك الحواشى من خلال المصادر المختلفة الببليوجرافية والبيوجرافية، لتحديد القرن الذي تم تأليف هذه الحواشى فيه، حيث يصعب تحديد تاريخ التأليف بسنة معينة من خلال مصادر الحصر.

ولقد ألحقت الباحثة هذه الدراسة بتلك الببليوجرافية التى تم حصر البيانات الخاصة بكتب الحواشى من خلالها بهذه الدراسة، كما عرضت بعض الجداول التى تسجل التوزيعات المختلفة لهذه الحواشى، لعلها تكون ذات فائدة لمن يريد التعرف على عدد الحواشى التى ألفت على متن ما حتى يمكنه تحقيق بعض هذه المتون، التى قد يتم ذكرها أو بيانها فى كتب الحواشى، بالإضافة إلى ذلك فقد أدرجت الباحثة كشافات ببعض عناوين نسخ كتب الحواشى فى بعض المكتبات التى تحتفظ بتراث عربى مخطوط؛ ليتعرف من خلالها الباحثون على بعض أماكن هذه النسخ الموجودة منها، والمنتشرة فى مكتبات العالم، ومن هذه المكتبات مكتبة الكونجرس الأمريكية، ومجموعة كتب الحواشى بمكتبة جامعة الإسكندرية المركزية، وكذلك مجموعة حواشى مكتبة إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بدولة الكويت، وهى ما أتيح للباحثة عرضه من خلال تلك الدراسة، أما أكثر عدد من نسخ لكتب الحواشى فموجود فى مكتبة الأزهر (٩٧٣) نسخة، ولم تستطع الباحثة إدراجها، وبياناتها متاحة للعرض من خلال موقع المكتبة على الإنترنت الأزهر أون لاين (WWW.alazharonline.org)، وقد يفيد هذا أيضًا فى التعرف على أكثر كتب الحواشى التى لها نسخ متعددة بالمكتبات،

ويفيد أيضًا فى التحقق من أن هذه النوعية من النسخة المخطوطة تمثل نسبة كبيرة من مقتنيات هذه المكتبات من التراث المخطوط؛ فهناك العديد من المجالات التى يمكن دراستها عن تلك الحواشى كأعداد النسخ الموجودة من كل حاشية على مستوى مكتبات العالم، وناسخوها وأماكن نسخها والخطوط التى كتبت بها، ومن تملكها، وغير ذلك من دراسات لملامحها المادية، أو مراحل تداولها.

#### الدراسات السابقة :

لم يتم تناول كتب الحواشى كظاهرة فى أى دراسة مستقلة من الدراسات السابقة، ولذلك تحاول الباحثة من خلال هذا العمل دراسة سمات وخصائص هذا النوع من أنواع كتب التراث العربى المخطوط بشكل تفصيلى، ومن أهم هذه الدراسات التى تمت عن الحواشى فى كتب التراث العربى؛ ما ورد من خلال المبحث الثانى من مباحث الفصل الثامن الخاص بمصاحبة النص فى كتاب العلاقة بين النصوص فى التأليف العربى: دراسة على تفارع النصوص العربية: منهج جديد لعلم الببليوجرافيا التكوينية للدكتور كمال عرفات نبهان، وتناول من خلال هذا المبحث العلاقات بين النصوص، والتى تأتى مصاحبة للنص مثل الحواشى التى يتم تدوينها على نصوص الكتب المختلفة (تحشية النص) وقام بتعريف الحواشى، وأنواعها، والاختلافات بينها وبين الشروح، ويعتبر هذا العمل هو أبرز الكتابات عن ظاهرة كتب الحواشى بينما تناولتها الدراسات الأخرى بشكل عابر وسريع فى إطار تفاصيل عن موضوعات تتعلق بالمخطوطات العربية.

وفى المؤتمر الأخير لمركز المخطوطات التابع لمكتبة الإسكندرية (١) – الذى تابعته الباحثة بعد انتهائها تقريبا من إعداد هذا العمل الذى بين أيدينا – والذى تناول "المخطوطات الشارحة" لم تتطرق بحوث هذا المؤتمر بشكل مفصل لكتب الحواشى.

ولذلك، ونظرًا لما تمثله هذه الكتب من أهمية فى إبراز أحد ظواهر التأليف فى التراث العربى، ولعدم وجود دراسات ببليوجرافية ببليومترية تحصر وتسجل أعداد هذه النوعية من كتب التراث وتحلل أهم سماتها؛ تقوم الباحثة من خلال هذه الدراسة بهذا الحصر والتحليل لإبراز أهم سمات وخصائص هذه النوعية من كتب الحواشى فى التراث العربى المخطوط.

<sup>(</sup>۱) المؤتمر الدولي الثالث لمركز المخطوطات: المخطوطات الشارحة ( ۲۷۷-۹ مارس ۲۰۰۱) مركز المؤتمرات - مكتبة الإسكندرية.

# أولا - تعريف الحاشية Commentaries , Annotations

الحاشية بالمعنى الاصطلاحى، لها معنيان، أولهما: المعنى المادى ويعنى الهامش أو الفراغ المحيط بالصفحة، وثانيهما: المعنى التأليفى أو المعلومات والأفكار التى يتم تسجيلها على متن نص مؤلف ما سواء أكانت هذه المعلومات مسجلة على هامش نفس الكتاب الذى يشمل المتن، أو يتم تسجيلها بالمتن ويدون الكتاب الأصلى بالهامش، أو أن تسجل هذه المعلومات فى كتاب مستقل. وقد ذكر حاجى خليفة فى كشف الظنون أن الحاشية عبارة عن أطراف الكتاب ثم صار عبارة عما يكتب فيها، وما يجرد منها بالقول تدوينا مستقل، ويقال عليها تعليقة أيضا(١).

والتعليقة، كما تعتقد للباحثة من خلال متابعتها الحصرية لكتب الحواشى المسجلة في كشف الظنون تكون غالبا على جزء من المتن أو العمل الذى يتم التحشية عليه، وليست على المتن كله، كما أن التعليقة في أحيان قليلة تتبع كتب الشروح، وتعد أحيانا من كتب الشروح، وقد حاولت الباحثة قدر الإمكان حصر التعليقات التي يقصد بها الحواشى أو تقوم مقامها من خلال سياق الحصر الببليوجرافى لها بكتاب كشف الظنون الذى كان الاعتماد عليه بصفة أساسية لحصر كتب الحواشى.

وقد عرض كتاب (العلاقة بين النصوص فى التأليف العربى) لكمال عرفات نبهان، المعانى المتعددة لمصطلح الحاشية، وأضافت الباحثة ما تمكنت من تمييزه من تعريف لبعض أنواع الحواشى، وأضافت أمثلة على هذه الأنواع من كتب الحواشى التى قامت بحصرها، وتتركز أهم تعريفات مصطلح "الحاشية" على ما يلى:

۱- الحاشية بمعنى الهامش (Margin)، أى الفراغ الذى يوجد (فى) أو (على) أو (ب)
 الصفحة، والذى يمكن كتابة الملاحظات التى تعود على تدوينها المشتغلون بالعلم.

۲- الحاشية بمعنى الملحوظة الهامشية (Marginal note)، أو التهميشة (Marginalia) أو التحشية أو الشرح (Annotation) أى الملاحظات التي يقوم القارئ بتسجيلها على هامش الصفحة بجوار النص، حيث لم تعرف الحواشي التي تأتي في ذيول الكتب العربية المخطوطة Footnotes

٣ - الحاشية كتأليف مستقل: حيث كانت الملاحظات التي يتم تدوينها على نص
 ما طويلة بحيث لا تكفى هوامش الكتاب لتدوينها، فتستقل بكتاب خاص بها يكتب في

<sup>(</sup>۱) حاجي خليفة - مرجع سابق .- ص ١٢٣

عنوانه كلمة حاشية، وقد تضم أيضا التعليق ( (gloss) على موضوعات عالجها مؤلفون سابقون.

٤- الحاشية المندمجة مع المتن: وهي الحاشية التي دونها المؤلفون أنفسهم على نسخة المتن الأصلى الذي الفوه، وذلك حتى لا يتركها الناسخ، مثال كتاب "أسد الغابة في معرفة الصحابة" الذي ألفه ابن الأثير حيث أدمج الاختصارات الدالة على المصادر في هذا الكتاب (وهي بمثابة التنقيح والتعديل الذي يسجل في الطبعة التالية للكتاب المطبوع) والذي يدون فيهما ما يرون إضافته من استطراد أو تفسير أو تحليل هذا وقد يقوم المؤلف الأصلى للمتن بتعليق أو إضافة هذا النوع من التعليقات على نسخته الأصلية، ويدمج النص الأصلى مع الحواشي، ويفصل الناسخ بينهما بلون مغاير أو بنط مختلف، ونرى على ذلك أمثلة في كتاب كشف الظنون<sup>(١)</sup>. ومن هذه العناوين ما قام به الشيخ محمد بن عبد المجيد السامولي الشافعي السعودي الذي اختصر كتاب "مغنى اللبيب" في كتاب بعنوان " ديوان الأريب في مختصر مغنى اللبيب" وتتبع ما لخصه من القواعد بحواش توضح مبانيها ...، واختار كاتبه إدراج الحواشي في الأصل وكتابة الأصل بالأحمر وفرغ من الاختصار والتحشية في عام ٩٦١هـ. وهناك الحاشية المندمجة مع النص، والتي يتم تجريدها من الهوامش من قبل الناسخ أو من القارئ الذي يدون تعليقاته، والتي يتم الدمج فيها في كتاب مستقل يسجل فيه النص الأصلى مع الحواشي، وهنا يكون تمييز كل منهما بكتابة وقال المصنف، وقال المُحشَّى (أو مما يتعين ههنا ذكره.

# ٥- حاشية بالقول:

من خلال الحصر الذى قامت به الباحثة لكتب الحواشى، تعرفت على نوع من الحواشى يسمى حاشية بالقول، ومن خلال البحث تبين للباحثة أن الحاشية بالقول هى نوع من الحاشية المندمجة مع النص أو المتن الذى يتم التحشية عليه، ولكن لا يكون الاندماج تاما بين المتن والحاشية، ويفرق بين ما كتبه المؤلف للمتن الأصلى، والذى كتبه الشارح، أو المحشى، بكلمات (قال المؤلف، أو الشارح، أو كلمة قوله، أو أقول) ولذلك سميت حاشية بالقول ، ومثال ذلك حاشية على شرح قطر الندا وبل الصدى يس بن زين الدين الحمصى الشافعي (حاشية بالقول).

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة منفس المرجع السابق - مج٢ ص ١٧٥٤ .

#### الحواشي الطبقية: Accumulated commentaries

وهي نوع من الكتب التي تسجل بشكل تراكمي بناء على متن معين يتم شرحه وتسجل حاشية عليه ثم يعلق آخر على الحاشية الأولى فيرد صاحب الحاشية الأولى على هذه التعليقات، وهكذا يتم تعليق عدة حواشي على الحواشي في شكل طبقات، وأبرز مثال عليها "الطبقات الصدرية والجلالية وهي عبارة عن مجموعة من كتب الحواشي والتعليقات على الشرح الجديد لقوشجي على كتاب تجريد الكلام للنصير الطوسي، وتكونت هذه الطبقات من حاشية للجلال الدواني على الشرح الجديد لقوشجي، وتلاها رد وجواب من مير صدر الدين الشيرازي على حاشية الجلال، وظلت لقوشجي، وتلاها رد وجواب من مير صدر الدين الشيرازي بدون أن يرد على الجلال الدواني، وقام ابن الصدر (مير غياث الدين منصور الحسيني) بعد وفاة والده بالرد على حاشية الدواني الأخيرة التي سميت بالحاشية الأجد. وقد كان لكل كتاب من كتب الطبقات هذه عنوان اشتهر به، مكونة ستة كتب هي الطبقات الصدرية والجلالية، والحاشية الأولى كانت للجلال الدواني، واشتهرت باسم الحاشية القديمة الجلالية، والتانية اشتهرت بالحاشية الأجد الجلالية، والتانية اشتهرت بالحاشية الأجد الجلالية، والتانية اشتهرت بالحاشية المدين الشيرازي بالتعليق على كل واحدة من هذه الحواشي الثلاث، وسميت كل معدر الدين الشيرازي بالتعليق على كل واحدة من هذه الحواشي الثلاث، وسميت كل منها بعنوان مختلف (۱۰).

هذا وقد يمكننا تمييز أنواع الحواشي التي تعلق على النص، أو تشرحه تبعا لتقسيمين (٢):

الأول: تبعًا لاكتمال أو عدم اكتمال الحاشية، فهناك الحواشي التامة التي تعلق على النص كله أو تشرحه بأكمله، وهناك الحواشي غير التامة التي تعلق أو تشرح أجزاء من النص خاصة إذا كان العمل الأصلى الذي يتم التعليق عليه كبيرا ومكونا من عدة أجزاء، كما في كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل فقد حصرحاجي خليفة في كشف الظنون خمس عشرة (١٥) حاشية كاملة له، منها كتاب نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل لجلال الدين السيوطي، وحصر كذلك (٢٨)حاشية غير تامة لهذا الكتاب أيضًا، منها كتاب حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل من أول سورة النبأ إلى آخر القرآن لعصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفرايني.

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة ، نفس المرجع السابق .- مج ١ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) كمال عرفات نبهان العلاقة بين النصوص في التأليف العربي : دراسة على تفارع النصوص العربية : منهج جديد لعلم الببليوجرافيا التكوينية .- القاهرة : العربي للنشر والتوزيع ، ١٩٩٢ - ص ٢٢٣ .

والتقسيم الثانى: وفقا لمكان وجود الحاشية، فهناك الحواشى المجاورة للنص على هامش الصفحات، وهناك الحواشى المندمجة بين سطور النص، أو الحاشية الممزوجة مع المتن التى تصاغ بحيث يدون المتن فى سياق التعليق ويمزج بين النص الأصلى أو المتن الذى يتم التحشية عليه، وبين التحشية أو التعليق على هذا المتن. وهناك الحواشى المستقلة التى تدون فى كتاب مستقل، وكانت تجرد غالبا من على هامش صفحات المتن لتدون فى كتاب مستقل، يحمل عنوانا يدل على أنه حاشية، وقد يقوم واضع الحاشية بتجريد هذه الحاشية وكتابتها فى مسودة خاصة به أو يقوم بتجريدها غيره سواء من تلاميذ المؤلف واضع الحاشية أو من النساخ أو غيرهم .

#### أهمية كتب الحواشي:

تعد كتب الحواشى من اكثر أشكال المؤلفات التابعة عددًا فى تاريخ التأليف العربى(١)، حيث بدأت هذه الظاهرة فى الظهور فى القرن الخامس الهجرى كما سنبين فيما بعد، وذلك بكتابة بعض الملاحظات على أجزاء من النص المقروء بهوامش الصفحات التى لم تكن تكفى فى أحيان كثيرة لكتابة هذه الملاحظات أو التعليقات، مما الصفحات التى لم تكن تكفى فى أحيان كثيرة لكتابة هذه الملاحظات أو التعليقات، مما التخصيص كتب مستقلة للتعليقات والحواشى والشروح والتفسيرات، ولم تنتشر هذه النوعية من الكتب، وتصبح ظاهرة إلا بعد القرن السابع الهجرى، وما يليه، وهى الفترة التى سميت فيما بعد بعصر الانحطاط الفكرى، خاصة فى تلك العصور المتأخرة للحضارة الإسلامية، والتى دونت فيها كثير من كتب الشروح والحواشى التى قد تعبر عما يطلق عليه البعض ظاهرة الاجترار الفكرى(٢) التى تعنى الدوران حول كتب موجودة بالفعل وتلخيصها وتذييلها وشرحها واختصارها، وتحشيتها، وتجريدها، وقد استمرت هذه الظاهرة حتى ظهور الطباعة، بل امتدت لبعض أوائل المطبوعات التى وردت عليها حواشى هامشية مثل الطبعة الإيرانية من موسوعة الشفاء لابن سينا فى القرن التاسع عشر(٢)، حيث لم يكن هناك من يهتم خلال تلك الفترة بالكتابة عن موضوعات جديدة ذات أهمية بدلا من الكتابة عن مؤلفات القدماء ومناطحتهم، أو غير ذلك من الأسباب التى تدعو إلى إعدادهم لأعمال تقوم على كتب الأصول.

والمتن الأصلى أو النص الأساسى لمؤلف ما، هو ما وضعه عالم أو شيخ- من أساتذة العلم أو من العلماء المشهورين- من نتاج أفكاره عن موضوع معين، حيث تُدُون

<sup>(</sup>١) كمال عرفات نبهان: المرجع السابق - ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) شعبان عبد العزيز خليفة : الكتب و المكتبات في العصور الوسطى الشرق .. مصدر سابق . ص٢٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) كمال عرفات نبهان : مرجع سابق . ص ٢٢٤ .

ما تجود به أفكار هذا المؤلف عن هذا العلم أو الموضوع في متن كتاب يكون له قيمته العلمية التي تستدعي الاستشهاد به والرجوع إليه، وفي أحيان كثيرة، ونظرا لاختلاط الثقافات الإسلامية بين المشرق الإسلامي والمغرب الإسلامي قد تكون هذه الكتابات رغم قيمتها العلمية البالغة صعبة الوصول إلى أذهان الدارسين لها، أو المطالعين، فيأتي من العلماء من يقرأ هذا العمل الأصلي، ويقوم بشرح أو تفسير أو تعليق على بعض مواضعه، ويقف على النقص أو الأخطاء التي وردت فيه، وقد يكون هذا الشرح أكثر شهرة من العمل الأصلى فيتداوله القراء، وقد يأتي من بعد ذلك كاتب آخر ليشرح الشرح الأول، ويضيف إليه، وقد يتم تدوين هذه الشروح على حواشى المتن الأصلى لكتاب المؤلف أو النسخة الأصلية، أو تتم على هوامش نسخ تالية لهذه النسخة الأصلية، وقد تطول هذه الحواشي أو تقصر ويسمى صاحبها المُحشى (Scholiast)، وقد تكون هناك تعليقات على الشروح أو الحواشي (تعليقة على شرح أو حاشية...) ويسمى صاحب التعليقات المعلق (Commentator)، وقد يكون هناك شروح على الحواشي (شرح ..على حاشية..) أو قد تكون هناك حواشي على حاشية ما (١) كما في الطبقات الصدرية والجلالية التي سبق الإشارة إليها. وأيضا هناك حاشية على حاشية على حاشية كما في كتاب رفع الغواشي بإيضاح تتمة الحواشي في إزالة الغواشي (الحاشية الخانقاهية): حاشية على حاشية القرباغي (الحاشية الخانقاهية) على حاشية الخيالي على شرح الدواني للعقائد العضدية" لعطاء الله خواجة بن محمد عبد الهادي الملقب بشيخ الإسلام (ت١٢١٣هـ) .

وقد يسجل للحاشية عنوان من وضع المؤلف نفسه، وتعرف هذه الكتب بأنها حواش على كتب أخرى من سياق العنوان الذى اتخذه المؤلف أو من خلال مقدمة المؤلف، كما في حواشي جلال الدين السيوطي على كثير من الكتب، ومنها كتاب: التوشيح وهو حاشية على التوضيح، وأيضا كتاب: السيف الصقيل على شرح ابن عقيل الألفية ابن مالك في النحو.

وقد يعتبر البعض أن هذا النوع من الكتب يعد إفلاسا من جانب هؤلاء الكتاب، أو طريقة لكسب الرزق<sup>(٢)</sup>، ولكن هذا ليس من ذنب هؤلاء الذين أعدوا تلك الحواشى؛ ففى الماضى تعمد بعض الأقدمين من العلماء إعداد كتبهم على قدر من الإبهام، حتى

<sup>(</sup>١) يوسف زيدان : المخطوطات الألفية .- طبعة خاصة بمناسبة المؤتمر السنوي الأول لمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية .- الإسكندرية : مكتبة الإسكندرية ، ٢٠٠٤ .- ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) أيمن فؤاد سيد: الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات.- القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 199٧ .- مج ٢ .

يضطروا الناس إلى تعلمها منهم بالأجر، ثم جاء من بعدهم من تعلم ذلك من أولئك الأقدمين، وأخذوا تلك الكتب المبهمة، والتي هي من المتون الأصيلة في المجال، وأصبحت وسيلتهم في التكسب هي وضع شروح عليها ليتداولها الدارسون، ثم أتى من بعدهم من وضع حواشي على تلك الشروح، وانتشرت تلك الحواشي أكثر بين الدارسين، وربما كان هؤلاء الذين كتبوا تلك الحواشي من الناسخين من التلاميذ النابهين لهذا الشارح، والذين كانت وسيلتهم للتكسب هي إعداد نسخ من تعليقات شيوخهم على تلك المتون أو الشروح، وهذا ما يفسر ما قد حدث بالنسبة لبعض الحواشي التي أعدها الدارسون في الأزهر مثلا، فقد كانوا ينسخون ما يدونه شيوخهم من تعليقات على أحد المتون، أو يسجلوا هم تعليقاتهم على متون تلك الكتب الدراسية التي يتناولونها بالشرح بالجامع الأزهر، ثم تصبح هذه النسخ، متونا لهم حينما يقومون بالتدريس في الجامع الأزهر فيما بعد. ولكننا وعلى الرغم من وجود ذلك الهدف المادى من وراء إعداد تلك الحواشي؛ إلا أننا لا ينبغي أن نعمم هذا الرأى على كافة كتب الحواشي خاصة تلك التي تمت في بداية ظهور هذا النوع من الكتب، حيث لا تخلو كتب التراث العربي بفنونه المتعددة من كتب أصلية لها قيمتها العلمية الأصيلة التي كانت تتسم بنوع من الغموض أو الشمولية لأنها كانت الأصل في هذا العلم؛ لذلك كان من الأهمية وجود من يأتي من بعدها ليقوم بشرحها أو إزالة الفموض عنها أو التعليق عليها، واختصارها، وقد تكون هذه الشروح والحواشى أكثر شهرة، أو أكثر تناولاً أو فهمًا بين طلاب العلم من الكتب الأصلية كما سنرى لاحقا.

وعلى هذا ومن خلال تعريف حاجى خليفة فى كشف الظنون، وتعريف كمال عرفات نبهان<sup>(۱)</sup> يمكن للباحثة صياغة هذا التعريف للحاشية بأنها "نوع من التأليف التابع لنص أصلى أو تابع للتابع، وهى غالبًا ما تحتل الرتبة الثانية فى التبعية للنص بعد كتب الشروح التى تشرح متنًا معينًا، وتتاول كتب الحواشى كغيرها من بعض الكتب التابعة للنص الملاحظات أو التعليقات على النص الأصلى أو على الشرح التابع لهذا النص، وذلك بغرض إيضاح وبيان شىء غامض بالنص، أو تدقيق وتحقيق بعض المسائل الذى تتاولها العمل الذى يتم التحشية عليه، أو بغرض إضافة أشياء ناقصة بالنص، أو ربط الأفكار فى النص بمصادرها الأصلية أو استخراج وإبراز فوائد النص، أو الاستدراك عليه وتصويب الأخطاء الواردة فيه أو انتقاد المؤلف أو الشارح والرد عليه أو الدفاع عنه والرد على منتقديه، كل هذه الوظائف تمثل جهودًا من أجل تحقيق النص وضبطه من عدة نواح".

<sup>(</sup>١) كمال عرفات نبهان : مرجع سابق . ص ٢٢٥-٢٢٦ .

#### • مصادر الحصر الببليوجرافي لكتب الحواشي في التراث العربي المخطوط:

قامت الباحثة بحصر البيانات الخاصة بكتب الحواشى التى تم إعدادها على مدى عصور الكتابة فى العصور الإسلامية وحتى نهاية عصر المخطوطات بالقرن الرابع عشر الهجرى؛ والتى ورد ذكرها من خلال أهم الببليوجرافيات التى تحصر الإنتاج الفكرى الإسلامى المدون فى مخطوطات، مثل فهرست ابن النديم، وأيضًا من خلال الحصر الببليوجرافى الذى أعده طاش كبرى زادة من خلال كتابه مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم (١)(٢). وكذلك من خلال العمل الببليوجرافى الشامل لحاجى خليفة كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، وذيوله: إيضاح المكنون ، و هدية العارفين لإسماعيل البغدادى. وكذلك من خلال كتاب تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان، وذلك فى مجلداته العشر التى نشرتها الهيئة المصرية العامة مترجمة إلى اللغة العربية.

ومن خلال هذه المصادر الببليوجرافية تبين ما يلى:

### أولا ـ كتاب الفهرست لابن النديم:(٢)

حاولت الباحثة تتبع وجود أى من كتب الحواشى خلال القرون الأولى منذ بداية عصر التدوين، ولم تجد الباحثة أى أثر لكتب العواشى خلال ذلك التجميع الببليوجرافى بفهرست ابن النديم الذى يمتد الحصر فيه إلى سنة ٧٧٧ هـ، ولكن تعرفت الباحثة على أن كتب الشروح والمختصرات والنقض كانت هى الكتب التابعة التى كانت تدون لتفسير واختصار الكتب التى ظهرت فى تلك الفترة. ولم تظهر أى كتب تحمل عنوان حاشية بالمعنى المتداول فيما بعد.

# ثانيًا . كتاب " مضتاح السعادة ومصباح السيادة في العلوم" لطاش كبرى زاده:

قامت الباحثة بحصر العناوين الخاصة بكتب الحواشى التى وردت من خلال مفتاح السعادة، وبلغ عددها أربعون كتابًا فقط، وذلك من بين (٢٥٧١) كتابًا قام طاش كبرى

<sup>(</sup>١) شعبان خليفة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم نطاش كويري زادة: دراسة بيوجرافية ببليوجرافية ببليومترية وكشافات : المجلد الأول الدراسة والتصنيف - القاهرة : العربي للنشر والتوزيم ، ١٩٩٢ . - ١٠٤ ص

<sup>(</sup>٢) طاش كبري زادة أحمد بن مصطفى.- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم /.- بيروت دار الكتب العلمية ،- ١٩ .- ٢مج.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم : أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعرف بالوراق/ كتاب الفهرست للندين.- ط ٣ -تحقيق رضا تجدد بن علي زين العابدين الحائري المازندراني.- بيروت : دار المسيرة ، ١٩٨٨ .

زادة بحصرها في كافة المجالات، وتكرر ذكر كتابين من هذه الكتب الأربعين (٤٠ كتابًا) في علمين مختلفين، الكتاب الأول:حواشي شرح المطالع للسيد الشريف الجرجاني، وتكرر في علمين هما (علم الألغاز، وعلم المنطق)، والكتاب الثاني: حواشي على الهداية للخبازي، وتكرر في علمين هما: علم أصول الفقه، وعلم الفقه (الشعبة السابعة من العلوم الشرعية) المطلب العاشر (تلامذة أبو حنيفة النعمان الأعلام)

ولقد تم توزيع هذه الحواشى على أحد عشر موضوعا من موضوعات العلوم المختلفة التى قسمها طاش كبرى زادة. وتبين للباحثة أن هذا الحصر غير مكتمل، فلا يمكن أن يكون هناك أربعون كتابًا فقط تمثل إجمالى عدد كتب الحواشى التى ظهرت حتى عصر المؤلف أحمد بن مصطفى (طاش كبرى زادة) والذى أنجز هذا العمل خلال القرن العاشر الهجرى، وذلك كما سنرى من خلال ما تم حصره من كتب الحواشى التى تجاوزت الألف والثمانمائة كتاب التى تم حصرها من خلال كتاب كشف الظنون وذيله إيضاح المكنون، وأيضًا من خلال كتاب تاريخ الأدب العربى لبروكلمان.

ثالثًا . كتاب" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لحاجي خليفة :

قام حاجى خليفة فى القرن الحادى عشر الهجرى بحصر حوالى سبعمائة (٧٠٠) كتاب من كتب الحواشى، من خلال حصره لكتب التراث الإسلامى التى تم تجميعها فى كتابه كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. وقد استكمل إسماعيل البغدادى هذا العصر من خلال ذيل كشف الظنون: إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون، وجمع ما يقرب من مائتى كتاب من كتب الحواشى، وقد حصرت الباحثة (٢٧٢) كتابًا من كتب الحواشى من خلال كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. أما كتاب إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون، فقد بلغ إجمالى عدد كتب الحواشى التى تم حصر بياناتها من خلاله (١٧٢) كتابًا، وهى كتب الحواشى التى لم يضمها حاجى خليفة بكشف الظنون، وأيضًا حصر تلك الكتب التى ظهرت فى الفترات الزمنية التالية منذ القرن الحادى عشر- وفاة حاجى خليفة- ، وحتى القرن الرابع عشر. وقد تكرر ذكر ستة عشر(١٦) كتابًا فى كشف الظنون وفى ذيله؛ لذا فالعدد الإجمالى الذى زاده اسماعيل البغدادى على كشف الظنون بالنسبة لكتب الحواشى هو(١٥٧) كتابًا، وعلى ذلك فالعدد الإجمالى لمجموعة كتب الحواشى التى تم حصرها من خلال كشف الظنون وذيله إيضاح المكنون بلغ (٨٢٩) كتابًا.

أما كتاب هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون فقد قام إسماعيل البغدادى بحصر أسماء المؤلفين الذين وردت أعمالهم في كشف الظنون وبعض آثارهم العلمية التي خلفوها، ونظرًا لطريقة الترتيب الزمني لأسماء المؤلفين في

هذا العمل، وهي طريقة غير عملية سواء ما تم في المتن الأساسي الذي تم هجائيًا تبعًا للاسم الأول للمؤلف، ولكن على أساس الزمن الذي عاش فيه هؤلاء المؤلفون، أو لطريقة الترتيب بالكشاف الذي رتبت فيه أسماؤهم هجائيا تبعا للأسماء الأولى للمؤلفين بغير الترتيب الزمني الذي يوجد بالمتن، وهذا الاسم الأول غالبا ما يكون غير معروف؛ لذلك كانت هذه الببليوجرافيا من أصعب المصادر التي حاولت الباحثة من خلالها تجميع بيانات هذه الحواشي، فلابد من معرفة اسم المؤلف كاملاً، وبشكل سليم لتحديد موقعه داخل الببليوجرافيا لعصر أعماله التي لم تكن مدونة بشكل مكتمل، فقد ليذكر إسماعيل البغدادي عند حصره لأعمال أحد المؤلفين بعض هذه المؤلفات ويعقب بكلمة وغير ذلك من الأعمال. إذا فلم يكن هذا العمل أساسًا في الحصر؛ لأنه مختصر ولم يدون كافة أعمال المؤلفين، وكذلك فقد كان الحصر بعناوين الأعمال أفضل لحصر المتون الأصلية والحواشي التي تم إعدادها على هذه المؤلفين من خلال تصفح المجلدين الخامس والسادس، وحصرت ما يقرب من مائة عمل آخر من كتب الحواشي التي تم حصرها، إذا كان مجموع ما تم حصره من خلال كشف الظنون وذيوله إيضاح المكنون، وهدية العارفين ما يقرب من الف كتاب من كتب الحواشي.

### رابعًا - كتاب تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان:

ومن خلال متابعة الباحثة للأقسام المختلفة التي قسم إليها هذا العمل، الذي قامت بالإشراف على إصداره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ونشرته الهيئة المصرية العامة مترجمًا إلى اللغة العربية، في مجلدات بلغ مجموعها عشر مجلدات، كان آخرها عام ١٩٩٩؛ قامت الباحثة بتصفح هذه المجلدات كاملة لحصر كافة ما ورد بها من كتب الحواشي التي ظهرت منذ بداية التأليف العربي إلى نهاية الفترات الزمنية التي نتبع فيها بروكلمان تاريخ الأدب العربي، وذلك بالقسم العاشر والذي ينتهى التقسيم الزمني فيه بعام ١٨٨١م. وقد قام بروكلمان من خلال هذا العمل بحصر مؤلفات مخطوطة ومطبوعة صدرت حتى أوائل القرن العشرين. وهذا العمل أيضًا مرتب بشكل غير عملي للحصر من خلاله؛ حيث ترتب الأعمال أو الإنتاج الفكري في المجلدات غير عملي للحصر من خلاله؛ حيث ترتب الأعمال أو الإنتاج الفكري في المجلدات العشرة المقسمة زمنيًا وفق عصور الكتابة الإسلامية، وداخل كل عصر ترتب الأعمال وفقا للمنطقة الجغرافية وفقًا لتقسيماته المختلفة من زمن الأخر( العراق، والشام ومصر، وبلاد إيران، وتركيا ...إلخ) وداخل كل منطقة تقسم الأعمال بالموضوع، وتحت الموضوع ترتب مؤلفات كل المنتسبين من الشخصيات لهذه المنطقة، تبعا لما قدموه في كل موضوع من الموضوعات التي يقسم إليها داخل كل منطقة، حيث يمكن أن يتم

تكرار الاسم الواحد للشخصية أكثر من مرة تبعا لإسهاماته في الموضوعات التي كتب فيها، وإذا كان لأحد هذه الشخصيات متن معين مشهور يذكر بروكلمان أهم الشروح والحواشي والتعليقات التي تمت على مؤلفاته بدون ترتيب معين لأسماء الشخصيات التي قامت بالشرح أو التحشية، لذلك كان من الممكن أن يأتي ذكر حواش على بعض المتون أو الشروح التي أعدت في القرن السابع الهجري مثلاً لشخصيات عاشت في القرن العاشر، ويتم تكرار هذه البيانات عندما يأتى الحديث عن شخصيات القرن الماشر، وأعمالهم التي تكون من بينها تلك الحواشي التي سبق بيانها من قبل، وتسبب هذا في حدوث كثير من التكرار عند تدوين الباحثة لبيانات هذه الحواش، خاصة أن بروكلمان قد اختصر في ذكر أسماء المؤلفين، وكان أحيانًا يذكر تاريخ وفاتهم وأحيانا لايذكره عند تكرار ذكر أسمائهم، مما يجعل من الصعوبة تلافى أخطاء التجميع الببليوجرافي لكتب الحواشي من خلال هذا العمل. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد قامت الباحثة بجهود كبيرة لمنع هذا التكرار الموجود أصلاً في كتاب بروكلمان، حيث يكرر نفس العمل لنفس الشخص في نفس المكان الذي ينتاول فيه أعماله، كما حاولت الباحثة تلافى التكرار الذي تم نتيجة حصر كتب الحواشي من أكثر من مصدر ببليوجرافي، حيث استكملت الباحثة حصرها لكتب الحواشي التي تم بيانها في كل المصادر السابقة، ببيانات عن كتب الحواشي التي تم حصرها من كتاب تاريخ الأدب المربي، وقد تكرر كثير منها بين تلك المصادر مع اختلافات في بعض البيانات، ومع ذلك يكون العمل الذي ينبغي حصره هو نفسه في كل منها، كما قامت الباحثة بجهود لضبط أسماء المؤلفين (أصحاب المتن أو الشرح) وكذلك ضبط أسماء المحشيين خاصة إذا كانت هناك أخطاء في ترجمة أو نقحرة أسماء المؤلفين من جانب من قاموا بترجمة كتاب تاريخ الأدب عن الألمانية، فقد يذكر أن كتابًا ما للنهراوي، وتحاول الباحثة إيجاد بيانات عن هذا المؤلف، ويثبت أنه لا وجود لشخصية بهذا الاسم، ويتبين أن الاسم الحقيقي هو النحراوي، وغير ذلك من أخطاء في هجاء بعض الأسماء خاصة الأسماء غير العربية الأصل، كما أن الإشارات المرجعية التي ترجمت نقلا عن المتن الألماني للكتاب لم تكن ذات فائدة بالنسبة للنسخة العربية المترجمة، حيث كان بروكلمان يشير إلى أنه ذكر تلك الشخصية أو ذلك العمل من قبل في صفحات ما بمجلدات سابقة بالنسخة الألمانية، وترجمتها هنا غير مجدية بالنسبة للمجلدات العربية التي تتقصها التتابعية مع بعضها البعض.

ونظرا لطريقة الترتيب هذه؛ وكذلك لعدم توافر الكشافات المناسبة للحصر؛ وأيضا عدم تفريقه في بعض الأحيان بين كتب الحواشي وكتب الشروح، فقد تطلب الأمر أيضا متابعة كل صفحة من صفحات هذه الببليوجرافيات التى تحصر كتب التراث العربى المخطوط.

وبالرغم من كل هذه الصعوبات؛ فقد قامت الباحثة بحصر ببليوجرافى شامل لكل ما استطاعت التعرف عليه من بيانات كتب الحواشى التى ورد بيانها فى هذه المصادر الببليوجرافية التى تحصر هذا التراث. ولكن لا تستطيع الباحثة التحديد الفعلى للعدد الإجمالى لكتب الحواشى التى يضمها كتاب بروكلمان؛ فقد كانت بعض البيانات عن كتب الحواشى متكررة بين مصادر الحصر المختلفة، ولكن يمكن للباحثة التأكيد على أن كتاب كشف الظنون بمجلداته الست كان مصدرًا أساسيًا للحصر تم من خلاله تجميع ما يقرب من ألف حاشية، أما كتاب تاريخ الأدب العربى، فقد حصر ما يزيد على ثمانمائة عديدة لم تحصرها مجلدات كشف الظنون، وذلك بالإضافة إلى البيانات المشتركة بين العملين الببليوجرافيين بالنسبة لحصر كتب الحواشى.

وفيما يلى قامت الباحثة بتحليل بيانات كتب الحواشى للتعرف على السمات العددية والنوعية لهذه النوعية من الكتب، ومن خلال تحليل بيانات هذه الكتب تم تحديد العلاقات بين النصوص المختلفة التى ظهرت فى كتب التراث العربى الإسلامى، وذلك من خلال تحديد أهم المتون الأصلية التى تم إعداد حواشى عليها، وأهم كتب الشروح التى تم إعداد حواشى عليها، الى جانب الخصائص الموضوعية والزمنية لهذه النوعية من الكتب، وأبرز المؤلفين للمتون، ولكتب الحواشى التى أعدت عليها.

#### ● أولا- السمات العددية لكتب الحواشي في التراث العربي المخطوط:

قامت الباحثة بتوزيع إجمالى ما تم حصره من كتب الحواشى التى شملتها مصادر العصر الببليوجرافى التى سبق بيانها، والتى دونت بياناتها بالببليوجرافيا الملحقة بهذه الدراسة، واستعانت لتدوينها وإعداد الجداول والإحصائيات ببرامج الكتابة العادية بالحاسب الآلى ( (WinWord) بدون إعداد برنامج مخصص لقاعدة البيانات، يمكن من خلاله إعداد الإحصائيات والبحث بشكل سهل.

ومن خلال تقسيم بيانات هذه الحواشى إلى مجموعات مختلفة، منها البيانات الخاصة بالمؤلفين أو الموضوعات، أو النواحى الزمنية، أو العناوين؛ قامت الباحثة بتوزيعها عدديًا ونوعيًا لتحديد أبرز سماتها. ومن خلال الجدول رقم (١) تم توزيع متون الكتب التى تم إعداد حواش عليها توزيعًا شاملاً لموضوعات المتون، وعدد الحواشى على كل متن، وإجمالى عدد الحواشى في كل موضوع، ومن خلال تلك التوزيعات المختلفة تبين ما يلى:

الجدول رقم (١) التوزيعات العددية لكتب الحواشي على متونها ، و موضوعاتها

|                |               |                        |                                                         | <del>,</del>            |
|----------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| عدد<br>الحواشي | عدد<br>المتون | عدد<br>الحواش <i>ي</i> | عناوين المتـون                                          | الموضوع                 |
| لكل موضوع      | 0,5           | G-3                    |                                                         |                         |
| 70             | ٦             |                        |                                                         | ١ – آداب البحث والمناظر |
|                |               | YA                     | ١ - شرح آداب الفاضل شمس الدين محمد بن أشرف              |                         |
|                |               |                        | الحسيني السمرفندي (الرسالة السمرفندية)                  |                         |
| łi             |               | 77                     | ٢ - شرح آداب البحث (المناظر والخلاف) للعضد الإيجي.      |                         |
| 1              |               | v                      | ٢ - شرح الرمالة الحسينية في الآداب لحسين أفندي          | . '                     |
| 1              |               |                        | الأنطاكي                                                |                         |
| 1              |               | ه                      | ٤ - رشالة طاش كبرى زاده في علم آداب البحث               |                         |
|                |               | ۲                      | ٥ - تقرير القوانين المتداولة من علم المناظرة لساجقلي    |                         |
|                |               |                        | زادة.                                                   |                         |
|                |               | ١                      | ٦ - شـرح الرسالة الولدية في فن المناظرة لسـاجـقـلي      |                         |
| 1              |               |                        | زادة.                                                   |                         |
| ^              | ٧             |                        |                                                         | ٢ - الأخلاق والتصوف     |
|                |               | ۲                      | ٧ - شرح تحفة الإخوان في بيان أهل العرفان للدردير        |                         |
| 1              |               | ١ ١                    | ٨ - الطريقة الحنفية السمحاء في الأخلاق والتصوف          |                         |
|                |               | ١,                     | ۹ – فضائل رمضان للأجهوري                                |                         |
| 1 I            |               | ١                      | ١٠ رسائل الأنصاري.                                      |                         |
|                |               | ١                      | ١١ – الوصية الجلية.                                     |                         |
|                |               | ١                      | ۱۲ – حزب البر الكبير للشاذلي.                           |                         |
|                |               | ١                      | ١٢ - الإنسان الكامل لعبدالكريم الجيلى                   |                         |
| 77             | ٦             |                        |                                                         | ٣ - أصول العديث         |
|                |               | 14.                    | ١٤ - نخب قل الفكر في مصطلح الأثر لابن حجر               | وعلومه                  |
| 1              |               |                        | العسقلانى                                               |                         |
|                |               | ٦                      | ١٥ - شرح العرقي لألفيته في أصول الحديث.                 |                         |
| 1              |               | ١                      | ١٦ – مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث                    |                         |
|                |               | ١                      | ١٧ - الخلاصة في أصول العديث للطيبي                      | i                       |
| 1              |               | 1                      | ۱۸ - شرح داود بن محمد القارصي لرسالة البركوي في         |                         |
| 1              |               |                        | أصول الحديث                                             |                         |
|                |               | 1                      | ١٩ ~ شرح البيقونية                                      |                         |
| 79             | 11            |                        |                                                         | ٤ - كتب الحديث          |
| ]              |               | 18                     | ۲۰ – مواضع من صحيح البخارى، وشروحه                      |                         |
| 1              |               | ۲                      | ٢١ - شرح مشكاة المصابيح : مختصر مصابيح الدجى            | 1                       |
|                |               |                        | (السنة)                                                 |                         |
|                | ;             | ٣                      | ٢٢ – شرح الأريمين النووية.                              |                         |
| 1              |               | ۲                      | ۲۲ منحيح مسلم.                                          |                         |
|                |               |                        | ٢٤ - بيان الأحاديث لأحمد الإحسائي                       |                         |
|                | I             |                        | 70 - شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر المسقلاني |                         |
|                |               | `                      | 77 - المجتبى شرح سنن النسائي شرح سنن أبي داود.          |                         |
|                |               |                        | ۲۷ - مسند الإمام أحمد بن حنبل.                          |                         |
|                |               | `                      | ۲۸ – سنن الترمذی<br>در مداده در                         |                         |
|                |               | `                      | 27 - الأذكار للتووي                                     |                         |
|                |               | '                      | ۲۰ – عون المودود لشرح سنن أبى داود .<br>                |                         |

| عدد                   |               | T              |                                                                                 |                        |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| الحواشى<br>الكل موضوع | عدد<br>المتون | عدد<br>الحواشى | عناوين المتـون                                                                  | الموضوع                |
| 177                   | ٧٠            |                |                                                                                 | ٥ - علم الأصول والفقه. |
|                       |               | 10             | ٣٢ - جمع الجوامع في أصول الفقه لابن السبكي                                      | ' '                    |
|                       |               | - 11           | ٣٤ – مرقاة الوصول إلى علم الأصول لمثلاخسرو                                      |                        |
|                       | 1             |                | ٣٥ - شرح تحفة الحكام في نكت المقود والأحكام لابن عاصم                           |                        |
|                       |               | į              | الفرناطي.                                                                       |                        |
|                       |               | ٦              | ٣٦ - شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لامية أبن                                  |                        |
| }                     |               |                | الزمّاق،                                                                        |                        |
| ļ                     |               | ۲              | ٢٧ - شرح لقطة العجلان وبلة الظمآن للزركشي.                                      |                        |
|                       |               | ۲              | ٣٨ - شرح المنتخب في أصول المذهب (المنتخب                                        |                        |
|                       |               |                | الحسامي) للأخسيكتي.                                                             |                        |
|                       |               | ۲              | ٣٩ مختصر المعاني،                                                               |                        |
|                       | ı             | ١ ١            | ٤٠ رياض الصالحين للنووي.                                                        |                        |
|                       |               | '              | ٤١ - أصول الإمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي                                |                        |
|                       |               | ` '            | ٤٢ - إيضاح النووى في المناسك.                                                   |                        |
|                       |               | ١ ١            | 27 - الفوائد السنية: شرح البرماوي للنبذة الزكية في                              |                        |
|                       |               | l .            | القواعد الأصلية.                                                                |                        |
| 1                     |               | [              | 22 – الجواهر السنية،                                                            |                        |
|                       |               |                | 10 – شرح فصول البدائع لأصول الشرائع للفناري                                     |                        |
|                       |               | `              | 21 – المسايرة في الفقه.<br>بريادة من من العمل الأدورة المركزة                   |                        |
|                       |               | l ' l          | ٤٧ المنثور في ترتيب القواعد الفقهية للزركشي                                     |                        |
|                       |               | '              | <ul> <li>۸۵ - الجمامع الوجيهز، أو الفشاوى البزازية) فتشاوى</li> </ul>           |                        |
| i                     |               | ١, ١           | الكردري)                                                                        |                        |
|                       |               | , '            | <ul> <li>٤٩ – المنهج المنتخب إلى أصول المدهب للتجيبى الزقاق.</li> </ul>         |                        |
|                       |               | ,              | الرهاي.<br>٥٠ – قلائد المقيان.                                                  |                        |
| 118                   | ١٣            |                | ٠٠٠ = هريد العقيان.                                                             | ٦ – علوم (البلاغة)     |
|                       |               | ٤٥             | ٥١ – شروح مفتاح السكاكي                                                         | ۱۱ – علوم (البادعة)    |
|                       |               | 40             | <ul> <li>٢٥ - المطول (الشرح المطول لسعد الدين التفتازاني</li> </ul>             |                        |
|                       |               |                | على تلخيص المفتاح في المعاني والبيان).                                          |                        |
|                       |               | ٧٠             | ٥٢ - شـروح المـخـتـصـر أو عـروس الأفـراح (الشـرح                                |                        |
|                       |               |                | المختصر لسعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح                                 |                        |
|                       |               |                | في المعاني والبيان).                                                            |                        |
|                       |               | ٣              | ٥٤ – رسالة الصبان في علم البيان.                                                |                        |
|                       |               | ۲              | ٥٥ - شرح محيى الدين محمد بن إراهيم النكساري                                     |                        |
| 1                     |               |                | للإيضاح في المعاني والبيان للجلال القزويني.                                     |                        |
|                       |               | ۲              | ٥٦ - شرح العلاقة في البيان في الاستعارة لمحمود                                  |                        |
|                       |               |                | الأنطاكي.                                                                       |                        |
| ]                     |               | ١              | ٥٧ - بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام                              |                        |
| 1                     |               |                | لابن الساعاتي.                                                                  |                        |
|                       |               | ١              | <ul> <li>٥٨ - بسملة الإحراز في أنواع المجاز والاستغارات<br/>للسجاعي.</li> </ul> |                        |
|                       |               | ,              | السبجاعي.<br>٥٩ - شـرح مـجـهـول لكتـاب البـديع في وصف الربيع                    |                        |
|                       |               |                | للغرناطي الغرباطي الماري الماري الماريان                                        |                        |
| L                     |               |                | <u> </u>                                                                        |                        |

| عدد                     |        | 1        |                                                                              |                       |
|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| الحواشي                 | عدد    | عدد      | عناوين المتـون                                                               | A                     |
| الكل موضوع<br>لكل موضوع | المتون | الحواشى  | الماوين المحدول                                                              | الموضوع               |
| نین موصوح               |        | <u> </u> |                                                                              |                       |
| 1                       |        | ١ ١      | ٦٠ - شرح لمحمد الدمنه ورى للجوهر المكتون في                                  |                       |
|                         |        |          | صدف الشلاثة الفنتون للأخلضاري (نظم تلخيص                                     |                       |
|                         |        |          | المفتاح)                                                                     |                       |
| 1 1                     |        | ١        | ٦١ – شرح العربية                                                             |                       |
|                         |        | ١        | ٦٢ - سر المتناعة وأسرار البلاغة                                              |                       |
|                         |        | ١        | ٦٢ - مشكلات المستصفى للغزالي.                                                |                       |
| ۲                       | Y      |          |                                                                              | ٧ - التاريخ           |
|                         |        | ١        | ٦٤ - كتاب عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي.                                    | (                     |
|                         |        | ١        | ٦٥ - شـرح مسعود بن جموح المغربي تفصيل الدرر                                  |                       |
|                         |        |          | للمكتاسي.                                                                    |                       |
| ٧.                      | ٣      | :        |                                                                              | ٨ - علم التجويد       |
|                         | ·      | 17       | ٦٦ - شرح المقدمة الجزرية.                                                    | ١٠ – علم العبويد      |
| }                       |        | Y        | ٠٠ - سرح المقدمة العبرية.<br>٦٧ - النونية في القراءة.                        |                       |
|                         | 1      | \ \ \    |                                                                              |                       |
| 197                     | ٨      | ,        | ٦٨ - شرح التجويد.                                                            | . T = 01              |
| '''                     | _^     | ,,,      | 1 1-11 1 1 1 1 1 1                                                           | ٩ - تفسير القرآن      |
|                         |        | 170      | ٦٩ - أنوار النتزيل وأسرار التأويل.                                           |                       |
|                         |        | 77       | ۷۰ ~ الكشاف.                                                                 |                       |
|                         | 1      | 19       | ٧١ - تفسير الجلالين.                                                         |                       |
|                         |        | ٤        | ٧٧ - إرشاد العقل السليم إلى منزايا الكتاب الكريم                             |                       |
|                         | ľ      |          | (تفسير أبي السعود العمادي)                                                   |                       |
|                         |        | ٤        | ٧٣ - رسالة ابن سينا في تفسير سورة الإخلاص.                                   |                       |
|                         |        | ٤        | ٧٤ - تفسير الفاتحة.                                                          |                       |
|                         |        | ۲        | ٧٥- تفسير سورة الكهف لأبي السعود العمادي.                                    |                       |
|                         |        | ١ ١      | ٧٦ – الحمد لله.                                                              |                       |
| 122                     | ١٤     | ľ        |                                                                              | ١٠ - التوحيد والعقائد |
|                         | Ī      | ٥١       | ٧٧ - شرح التفتازاني على العقائد النسفية                                      |                       |
|                         |        | 79       | : ٧٨ - شرح الهدهدي للعقائد السنوسية.                                         |                       |
|                         |        | 77       | ٧٩ - حـواشي على شـرح الجـلال الدواني للعـقـائد                               |                       |
|                         |        |          | العضدية.                                                                     |                       |
|                         | 1      | ۲        | ٨٠ - إرشاد المريد في خلاصة التوحيد.                                          |                       |
|                         | 1      | Y        | ٨١ - شروح لبدء الأمالي: القصيدة اللامية في التوحيد                           |                       |
|                         |        |          | لإمام الحرمين.                                                               |                       |
|                         |        | Y        | بعدم مساوني: الكفاية في الهداية.<br>٨٢ - عقائد الصابوني: الكفاية في الهداية. |                       |
|                         |        | , l      | ۸۲ – شرح القصيدة النووية في العقائد.                                         |                       |
|                         |        | , l      | ٨٤ – شرح محمد الأمير لمنظومة أو أرجوزة السقاط في                             |                       |
|                         |        |          | التوحيد،                                                                     |                       |
|                         |        | ٠, ا     | التوحيد .<br>٨٥ – عقائد (رسالة) الفضائي.                                     |                       |
|                         |        | - ;      | ٨٥ – عمادد (رساله) الفصالي.<br>٨٦ – كتاب الخمسة الأصول في عقائد الزيدية.     |                       |
|                         |        | _ ;      |                                                                              |                       |
|                         |        | ;        | ٨٧ - شرح الخريدة البهية في المقائد التوحيدية للدردير                         |                       |
|                         |        | ` [      | ۸۸ – رسالة التوحيد للبركوي.                                                  |                       |
|                         |        | _        | ۸۹ - رسالة الخادمي                                                           |                       |
|                         | ١, ١   | _ `      | ٩٠ إرشاد الطالب لمعمد الكواكبى                                               | ,                     |
| _''                     | ١ ١    |          | ·                                                                            | ١١ - الحساب           |
|                         |        |          |                                                                              |                       |

| عدد       |        |            |                                                      |                      |
|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| الحواشي   | عدد    | عدد        | عناوين المتيون                                       | البيدية              |
|           | المتون | الحواشى    | عداوين المحون                                        | الموضوع              |
| لكل موضوع |        |            |                                                      |                      |
| 1         |        | •          | ۹۱- شرح الياسمينية                                   |                      |
| 1         |        | [ Y ]      | ٩٢ - شرح منية الحساب في علم الحساب للمكناسي          |                      |
|           |        | ١١         | ٩٢ – دفائق الحقائق في معرفة حساب الدرج والدفائق      |                      |
| Į l       |        | Ĭ,         | لسبط المارديني                                       |                      |
|           |        | ١ ،        | ٩٤ - الورقسات أو رسسالة في المسمل بريع الدائرة في    |                      |
|           |        |            | المقنطرات لجمال المارديني.                           |                      |
|           |        | l 、        | ٩٥ – رسالة الإسطرلاب للمارديني.                      |                      |
| 1         |        | I ,        | ٩٦ - نزعة النظار في علم الغبار لابن الهائم           |                      |
| ٤٨        | 19     | '          | ۰۰۰ کرف انگار کی کے انتہار دیں انہا                  |                      |
| "         | ''     |            |                                                      | ۱۲ – السيرة والمداثع |
|           |        | _          | ne ka juste ne ne ne                                 | النبوية              |
|           |        | `          | ٩٧ مولد النبي 難 لأحمد الدردير                        |                      |
|           |        |            | ٩٨ - شرح الهمزية، لابن حجر                           |                      |
|           |        |            | ٩٩ - شرح شمايل النبي (الشمائل النبوية والخصائل       |                      |
|           |        |            | المصطفوية للترمذي)                                   | 1                    |
|           |        | ٤          | ١٠٠ – شــروح مــشــارق الأنوار النبــوية من صــحــاح |                      |
|           |        |            | الأخبارالمصطفوية                                     |                      |
|           |        | ٤          | ۱۰۱ – بردة البوصيري                                  |                      |
|           |        | ٣          | ١٠٢ ~ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني.     |                      |
|           |        | ۳          | ١٠٣ - شروح دلائل الخيرات للجزولي.                    |                      |
|           |        | ۴          | ١٠٤ - قصة المعراج لنجم الدين الفيطي                  |                      |
|           | 1      | ۳          | ١٠٥ - مختصر بهجة السامعين في مولد النبي لحسن         |                      |
|           | 1      |            | المدايفي                                             |                      |
|           |        | ٧ .        | ۰ - بانت سعاد<br>۱۰۱ – بانت سعاد                     |                      |
|           |        | ٧ ا        | ۱۰۷ – الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين للجزري       |                      |
|           |        |            | ١٠٨ - الشفا في تعريف حقوق المصطفى للقاضي             |                      |
|           |        | '          | عياض                                                 | ]                    |
|           |        |            |                                                      | !                    |
| İ         |        | 1 .        | ١٠٩ – العروة الوثيقة على (الطريقة المحمدية للبركلي)  |                      |
|           | ł      | '          | ۱۱۰ – السراج المثير                                  |                      |
|           |        | `          | ١١١ - نظم الصبان لأسماء أهل بدر                      |                      |
|           |        | '          | ١١٢ - شرح سيرة ابن هشام: الروض الأنف الباسم لعبد     |                      |
|           |        | 1          | الرحمن السهيلي.                                      |                      |
|           |        | ١ ١        | ١١٢ - شرح بهجة السامعين في مولد النبي لنجم الدين     |                      |
|           |        | }          | الغيطى.                                              |                      |
| 1         | 1      | ١          | ١١٤ - عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد     |                      |
|           |        |            | الناس الأندلسي                                       |                      |
| ł         |        | ١ ،        | ١١٥ – ضوء النهار                                     |                      |
| 19        | v      | 1          |                                                      | ۱۲ – الطب            |
| 1         |        | 1 4        | ١١٦ - كتاب وشروح القانون لابن سينا                   | 1                    |
| 1         |        |            | ١١٧ - شرح نفيس الدين الكرماني للأسباب والعلامات      | 1                    |
| 1         |        | Ι,         | ١١٨ - الكتاب (الكتب) المئة في الصناعة الطبية:        |                      |
|           |        | 1          | موسوعة طبية في مائة رسالة لأبي سهل بن يحيي           |                      |
|           |        |            | المسبحي الجرجاني                                     |                      |
| 1         | 1      | 1,         | العصيدي البريدائي<br>۱۱۹ - أبقراط الحكيم             |                      |
|           |        | <u> L'</u> | ۱۱۱ - ابقراف العربيم                                 |                      |

|            |        |         |                                                  | , <del></del>          |
|------------|--------|---------|--------------------------------------------------|------------------------|
| אנג<br>א א | عدد    | عدد     | to the balance to                                | 11                     |
| الحواشي    | المتون | الحواشي | عناوين المتـون                                   | الموضوع                |
| لكل موضوع  |        |         |                                                  |                        |
|            |        | ١ ١     | ١٢٠ - موجز القانون لابن النفيس                   |                        |
|            |        | ١ ١     | ۱۲۱ - شرح ابن أبي صادق لمسائل حنين في الطب       |                        |
|            |        | ١ ١     | ۱۲۲ – كتاب الطب المنصوري.                        |                        |
| 77         | ٧      |         |                                                  | ١٤ – علم الفرائض       |
|            |        |         |                                                  | والمواريث              |
|            |        | ١٢      | ١٢٣ - شرح السيد الشريف الجرجاني للسراجية أو      |                        |
|            |        |         | فرائض السجاوندي                                  |                        |
|            |        | 11      | ١٢٤ – شرح الرحبية في الفرائض                     |                        |
| i i        |        | ١ ،     | ١٢٥ - الفرائض الشريفية للجرجاني                  |                        |
| 1 1        |        | ١       | ١٢٦ - فرائض الدين وواجبات الإسلام لعامة المؤمنين |                        |
|            |        |         | ومتن في الفرائض                                  |                        |
|            |        | ١ ،     | ١٢٧ – التحفة القدسية لابن الهائم                 |                        |
| i          |        | ١       | ١٢٨ – حاشية على الأشنهية في الفرائض              |                        |
|            |        | ١       | ١٢٩ – شرح البهاء العاملي لجواهر الفرائض النصيرية |                        |
|            |        |         | للنصير الطوسي.                                   |                        |
| 77         | 11     |         | 3 3 3.                                           | ١٥ - الفلسفة والحكمة   |
| [ [        |        | ه       | ١٣٠ - رسالة الدواني في إثبات الواجب              |                        |
|            |        | ٤       | ١٢١ - نظم المقولات العشر في الحكمة للسجاعي       |                        |
|            |        | ٣       | ١٣٢ - الحكمة البالغة لمحمود الجونبوري            |                        |
|            |        | ٧       | ۱۳۳ – تهافت الفلاسفة                             |                        |
|            |        | ۲       | ١٣٤ – فصوص الحكم                                 |                        |
|            |        | ١       | المرح الملخص في العكمة<br>المرح الملخص في العكمة | }                      |
|            |        | ١       | ۱۲٦ – شرح باري أرمنياس العبارة لأرسطو            |                        |
|            |        | ١       | ١٣٧ - الدوحة الميادة في تحقيق الصورة والمادة أو  |                        |
|            |        | ١,      | رسالة في إثبات الهيولي لمحمود الجونبوري          |                        |
| İ          |        | ١       | ١٣٨ – رسالة إثبات الواجب                         |                        |
|            |        | ١,      | ١٣٩ - رسالة في إثبات واجب الوجبود لصندر الدين    | 1                      |
|            |        | ١       | الشيرازي ملا صدرا                                |                        |
|            |        | ١       | ١٤٠ – شرح الدواني لهياكل النور                   |                        |
| ١٥         | ٤      |         |                                                  | ١٦ – علم الفلك والهيئة |
|            |        | 4       | ١٤١ - حواشي على شرح الملخص في الهيئة.            | , ,                    |
|            |        | ٣       | ١٤٢ – حاشية على شرح تشريح الأفلاك                |                        |
|            |        | ۲       | ١٤٢ - حاشية على شرح التذكرة الناصرية للنصير      |                        |
|            |        |         | الطوسى                                           |                        |
|            |        | ١       | ١٤٤ - حـاشـيـة على شـرح المـقنع في علم المـقـرع  |                        |
|            |        |         | للمرغيثي العمل في التقويم التنجيم                |                        |
| ٧١         | ٤      |         | 122 (2 2 3                                       | ۱۷ – علم الكلام        |
|            |        | 44      | ١٤٥ - شرح الموقف في علم الكلام للعضد الإيجي.     | '                      |
| 1 [        |        | 17      | ١٤٦ – هداية المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني.    | ]                      |
|            |        | 11      | 127 - طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي.             |                        |
|            |        | ٥       | ۱٤۸ – المقاصد في علم الكلام للتفتأزاني.          |                        |
| 77         | ٨      |         | , , ,                                            | ١٨ - اللغة والأدب      |
| }          |        | ٦       | ١٤٩ – الصحاح في اللغة                            |                        |
|            |        |         |                                                  |                        |

|           |        | ,        |                                                             |                      |
|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| ו אנ      | عدد    | عدد      | 5. 5.26 ·                                                   | الموضوع              |
| الحواشي   | المتون | الحواشى  | عناوين المتـون                                              | الصوتصوح             |
| لكل موضوع |        |          |                                                             |                      |
|           |        | ٦        | ١٥٠ - القاموس المحيط للفيروزآبادي                           |                      |
|           |        | •        | ١٥١ - درة الغواض في أوهام الخواص للحريري                    |                      |
|           |        | ١        | ١٥٢ - مجمع البحرين في اللغة.                                |                      |
|           |        | ١        | ١٥٢ - التعليقة في الخلاف                                    |                      |
|           |        | ١ ١      | ا ١٥٤ - الاستدراكات على مقامات الحريري                      |                      |
|           | Ì      | ١ ،      | ا ١٥٥ – قصيدة أبيات اليافعي.                                |                      |
|           |        | ١ ،      | ١٥٦ – بعض أشعار الفارضي                                     |                      |
| 7.0.4     | ٥٥     |          |                                                             | ١٩ - المذاهب الفقهية |
| 17.       | ١٤     |          |                                                             | ١ - المذهب الحنفي    |
|           |        | 94       | ا ١٥٧ - (النقاية):مختصر وقاية الرواية في مسائل الهداية      |                      |
|           |        | 19       | ١٥٨ - دور العكام بشرح غرر الأحكام في فروع العنفية.          |                      |
| ]         |        | 15       | ١٥٩ – شروح الهداية في الفروق للمراغياني.                    |                      |
| 1         |        | "        | ١٦٠ - الأشباه والنظائر في الفقه الحنفي لابن نجيم            |                      |
| 1         |        | ] ''     | المصري.                                                     |                      |
|           | ]      | ٨        | ١٦١ - شـرح ابن الملك لمنار الأنوار لحـافظ الدين             |                      |
|           | 1      | ^        | النسفي.                                                     |                      |
|           |        |          | 177 – شرح كنز الدقائق في الفروع للنسفي .                    |                      |
|           |        | 1        | ۱۱۳ - عامع الفصولين                                         |                      |
|           |        | ۲        | ·                                                           |                      |
|           |        | ۲        | 114 - شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين في فروع  <br>المنتقدة |                      |
|           |        |          | الحنفية.                                                    |                      |
|           | Ì      | Y        | 170 - شرح نور الإيضاح ونجاح الأرواح للشرنبلالي              |                      |
|           |        | 1        | 177 - شرح الفقه الأكبر لأبي حنفية                           |                      |
|           |        | , ,      | 117 - مختصر غنية المتملى لشرح منية المصلى وغنية             |                      |
|           |        |          | المبتدئ في آداب الصلاة للكاشفري.                            |                      |
| į .       | ļ      | ١ ،      | ١٦٨ - شرح الجامع الصفير.                                    |                      |
|           |        | `        | ١٦٩ - زبدة الأفكار للسيكالوتي.                              |                      |
|           | i      | ١ ١      | ١٧٠ - حلبي صفير (ملتقى الأبحر في فروع الحنفية               |                      |
|           |        |          | لبرهان الدين بن محمد بن إبراهيم الحلبي).                    |                      |
| 44        | ٧٠     | 1        |                                                             | ٢ – فقه الشافعية     |
| 1         |        | ٧٠       | ۱۷۱ – شرح منهاج الطالبين للنووى                             | İ                    |
|           |        | 1/4      | ١٧٢ - شروح غاية الاختصار                                    |                      |
|           |        | 17       | ١٧٢ - منح الغضار لشرح تنوير الأبصار وجامع البحار            |                      |
|           | ł      |          | للتمرتاشي                                                   |                      |
|           |        | . A      | ١٧٤ - إصلاح الوقاية في الفروع لابن كمال باشا.               |                      |
|           |        | ٦        | ١٧٥ - مسائل الشهاب الزاهد في الفقه.                         |                      |
|           |        | ٥        | ١٧٦ - الروضة في الفروع (روضة الطالبين وعسدة                 |                      |
|           |        | 1        | المتقين) لمحيى الدين أبَّى زكريا بن شرف النووي              |                      |
|           | 1      | ٥        | ١٧٧ - تحفة الطلاب بشرح تحرى تتقيح لباب الفقه                |                      |
|           | 1      |          | شرح زكريا الأنصاري لمختصره لكتاب اللباب في                  |                      |
|           | 1      | 1        | الفقه.                                                      | 1                    |
|           | 1      | ۰        | ١٧٨ - شرح ابن حجر الهيشمي للمقدمة الحضرمية                  |                      |
|           |        | 1        | (مختصر الفقه الشافعي لبافضل الحضرمي).                       |                      |
|           | 1      | ١        | ١٧٩ - شرح الحاوى الصغير في الفروع.                          |                      |
|           |        | <u> </u> | <u> </u>                                                    | <u></u>              |

|               |        |         | <del></del>                                         |                  |
|---------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|------------------|
| عدد ا         | عدد    | عدد     | 1                                                   |                  |
| الحواشى       | المتون | الحواشى | عناوين المتون                                       | الموضوع          |
| لكل موضوع     | 05 .   |         |                                                     |                  |
|               |        | ٣       | ١٨٠ – شرح ابن قاسم لشرح الورقات لإمام الحرمين في    |                  |
|               |        | •       | الأصول.                                             |                  |
|               | ı      | ۳       | ١٨١ - الأشباه والنظائر في الفروع.                   |                  |
|               |        | ٧ ا     | ١٨٢ – معالم الأصول.                                 |                  |
|               |        |         | ١٨٠ – الشفا في سند الشافمي.                         |                  |
|               |        | ;       |                                                     |                  |
|               |        | l :     | 182 - الوافي في الأصول لفيض الكاشي.                 |                  |
|               |        | l       | ١٨٥ – زيدة الفقه.                                   |                  |
|               |        | ١ ١     | ١٨٦ - شرح مختصر ابن شجاع في فروع الشافعية.          |                  |
|               |        | ١ ١     | ١٨٧ - فتع الغيث.                                    | l                |
|               |        | ١       | ۱۸۸ - مختصر النافع                                  |                  |
|               |        | ١       | ١٨٩ – كتاب المحلى لابن حزم                          | i                |
|               |        | ١       | ١٩٠ – تشريح شرح النتقيح.                            |                  |
| 173           | 3      |         |                                                     | ٣ – فقه المالكية |
|               |        | YA      | ١٩١ - شرح مختصر الشيخ خليل الصفدي في الفروع.        |                  |
|               |        | £       | ١٩٢ – أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للدردير.       |                  |
|               |        | í       | ١٩٢ - شروح الرسالة في فقه المالكية.                 |                  |
|               |        | ٤       | عدي .<br>۱۹۶ – شرح العشماوية.                       |                  |
|               |        | ۲       | ١٩٥ - شـرح عـبـدالبـاقى بن يوسف الـزرقـانى لعـمـدة  |                  |
| i             |        |         | السالك على مذهب الإمام مالك (المقدمة العزية         |                  |
|               |        |         | للجماعات الأزهري).                                  |                  |
| 1             | i      | ١ ،     | • • •                                               |                  |
| <sub>VV</sub> | ١٥     | '       | ١٩٦ - تهذيب المدونة والمختلطة في فقه المالكية.      | 3 40 .95 4       |
| ''            | ,,,    |         | The Land Line of a line of a land                   | ٤ – فقه الشيعة   |
| ]             |        | •       | ١٩٧ - شرح الروضة البهية للعاملي الشاهد الثاني.      |                  |
|               |        | £       | ۱۹۸ - شرح زين الدين الملياري (فتح المعين لشرح قرة   |                  |
|               |        |         | العين).                                             |                  |
|               |        | ۲       | ١٩٩ – مدارك الأحكام.                                |                  |
|               |        | ١       | ٢٠٠ - شرائع الإسلام في الفقه مذهب الإمامية.         |                  |
|               |        | ١       | ٢٠١ - شرح الإرشاد في فقه الشيعة.                    |                  |
|               |        | 1       | ٢٠٢ - الأسفار الأربعة.                              | ı                |
|               |        | 1       | ٢٠٢ مختلف العلامة.                                  |                  |
|               |        | 1       | ٢٠٤ – ديباجة المفاتيح.                              |                  |
|               |        | ١ ،     | ٢٠٥ - إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان للمطهر الحلى. |                  |
|               |        | 1       | ٢٠٦ – هداية العقول لشرف الدين الحسين.               |                  |
|               |        | ١       | ٢٠٧ – حجة الله البالغة لولى الله الدهلوي.           |                  |
|               |        | ١ ،     | ۲۰۸ - الرسائل على دليل الانسداد.                    | •                |
|               |        | 1       | ٢٠٩ – الشمس البازغة.                                |                  |
|               |        | 1       | ٢١٠ - حاشية على مسالك الإفهام إلى تتقيع شرائع       |                  |
|               |        | ,       | الإسلام.                                            |                  |
|               |        | ١,      |                                                     |                  |
| 777           | 19     | '       | ۲۱۱ – شرح المبدى.                                   | _t . Al          |
| '''           | '`     |         | / 111                                               | ٢٠- المنطق       |
|               |        | 77      | ۲۱۲ - التجريد (تجريد الكلام لنصير الدين الطوسي)     |                  |
|               | 1      |         | مع حواشى الطبقات الصدرية والجلالية على شرح<br>      |                  |
|               |        |         | التجريد.                                            |                  |
|               |        |         |                                                     |                  |

| 3.16      | عدد    | عدد     |                                                     |                   |
|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| الحواشي   | المتمد | الحواشي | عناوين المتـون                                      | الموضوع           |
| لكل موضوع | البدون | الحواسق |                                                     |                   |
|           |        | ٥١      | ٢١٢ - شروح إيساغوجي.                                |                   |
|           |        | ٥١      | ٢١٤ - تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية.        |                   |
|           |        | ٤١      | ۲۱۵ - هداية الحكمة للأبهري وشروحه.                  |                   |
|           |        | 40      | ٢١٦ - المطالع (مطالع الأنوار في المنطق للأرموي).    |                   |
|           |        | ۲۰      | ٢١٧ - شرح لرسالة الاستعارة السمرقندية.              |                   |
|           |        | 10      | ٢١٨ – شـرح السلم المـرونق في المطنق لعبـدالرحـمن    |                   |
|           |        |         | الأخضري.                                            |                   |
|           |        | 77      | ٢١٩ - شرح الدواني لتهذيب المنطق والكلام للتفتازاني. |                   |
|           |        | 17      | ۲۲۰ – حكمة المين أو شروحها.                         |                   |
|           |        | ١.      | ٢٢١ - شرح الإشارات والتبيهات لابن سينا.             |                   |
|           |        | v       | ۲۲۲ - شرح مير زاهد الهروى لرسالة التصورات للقطب     |                   |
|           |        |         | التحتاني.                                           |                   |
|           |        |         | ٢٢٢ - الشفاء لابن سينا .                            |                   |
|           | 1      | ٤       | ٢٢٤ - رسالة في التصورات للدواني.                    |                   |
|           |        | ١,      | ٧٢٥ – المطلم.                                       |                   |
|           |        | ١,      | ٢٢٦ – ديباجة الدر التاجي في المنطق.                 |                   |
|           |        |         | ٢٢٧ - كشف الأسرار عن غوامض الأفكار في المنطق        |                   |
|           |        | ŀ       | للفاضل أفضل الدين محمد بن ناماور بن عبدالملك        |                   |
|           |        |         | الخونجي.                                            |                   |
|           |        | ١,      | ٢٢٨ - رسالة إثبات الجوهر المفارق العقل الكلي للنصير |                   |
|           |        |         | الطوسى                                              |                   |
|           | ł      | ١,      | ٢٢٩ - تسعة أبيات في المنطق (أنواع المنافاة) لمحمد   |                   |
|           |        |         | امير.                                               |                   |
|           | ŀ      | 1 ,     | ۲۳۰ - بدیع المینزان (شرح عبدالهادی الطلنبی لمینزان  |                   |
|           | Ì      |         | المنطق لعبدالرسول بن محمد خان البيجابوري).          |                   |
| 772       | YA.    |         |                                                     | ٢١ - النحو والصرف |
|           |        | ۰ه      | ٢٣١ - شروح للكافية في النحو لابن الحاجب             |                   |
|           |        | ٤٤      | ۲۳۲ – شرح ألفية ابن مالك.                           |                   |
|           |        | 111     | ٢٣٣ - شرح السعد لتصريف العزى للزنجاني.              |                   |
|           | 1      | 14      | ٢٣٤ – شرح المقدمة الأجرومية.                        |                   |
|           |        | 14      | ٢٢٥ - شرح قطر الندا وبل الصدى لابن هشام.            |                   |
|           |        | 14      | ٢٣٦ - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام.        |                   |
| !         |        | 111     | ٢٢٧ – شرح المقدمة الأزهرية للشيخ خالد الأزهري.      |                   |
|           | 1      | ١,٠     | ٢٢٨ - شروح الأعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام.      |                   |
|           | 1      | ۱۹      | ٢٢٩ - شرح الشافية في التصريف لابن العاجب.           |                   |
|           |        | ٧       | ٢٤٠ - نتائج الفكر شرح إظهار الأسرار للبركوي.        |                   |
|           | 1      | l v     | ۲٤۱ – شرح شذور الذهب.                               |                   |
|           | 1      | ۰       | ٧٤٢ - شروح المصباح في النحو للمطرزي.                |                   |
|           | 1      | ۰       | ٢٤٢ - الموامل الجديدة للبركوي.                      |                   |
|           |        | ٣       | ٢٤٤ - شرح بحرق على لامية الأفعال لابن مالك.         |                   |
|           |        | ٧       | ٢٤٥ - شرح التفتازاني على الديباجة على المصباح.      |                   |
|           |        | ٧       | ٢٤٦ - إعراب ديباجة الإعراب للسيد الشريف.            |                   |
|           |        | Y       | ٢٤٧ - امتحان الأذكياء للبركوي.                      |                   |
| 1         |        |         |                                                     | <u> </u>          |

| عدد<br>الحواشی<br>لکل موضوع | عدد<br>المتون | عدد<br>الحواشى | عناوين المتـون                                     | الموضوع        |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| l                           | 1             | ١,             | ٢٤٨ - الفاز ابن هشام في القضايا النحوية.           |                |
|                             |               | ١,             | ۲٤٩ – شرح قطر الهدي                                |                |
| Ì                           |               | ١              | ٢٥٠ - شـرح نقـرة كـار للب الألبـاب في علم الإعـراب |                |
|                             |               | ĺ              | للفاضل أحمد بن السيف الإسفراييني،                  |                |
|                             |               | ١.             | ٢٥١ - الموامل الماثة في النحو لعبدالقاهر الجرجاني. |                |
|                             |               | ١              | ٢٥٢ - الإيضاح: شرح ابن الحاجب للمفصل في النحو      |                |
|                             |               |                | للزمخشرى                                           |                |
|                             |               | ١              | ٢٥٣ - الخصائص في النحو لابن جني.                   | İ              |
|                             |               | ١              | ٢٥٤ - شرح خليل الصفدى للامية العجم لمؤيد الدين     |                |
|                             |               |                | العميد الطغرائي.                                   |                |
| j l                         |               | ١.             | ٢٥٥ - هداية النحو لأبي حيان محمد أثير الدين        |                |
|                             |               | ١              | ٢٥٦ – جمل الزجاجي.                                 |                |
| i                           |               | ١.             | ٢٥٧ – حاشية على أصول ابن السراج،                   |                |
|                             |               | ١ ١            | ٢٥٨ – إعراب القارع.                                |                |
| 4                           | ٤             |                | •                                                  | ۲۲ – الهندسة   |
| 1 1                         |               | £              | ٢٥٩ - أشكال التأسيس في الهندسة للسمرةندي.          |                |
| 1 1                         |               | ٣              | ٢٦٠ – تحرير النصير لأقليدس.                        |                |
|                             |               | 1              | ٢٦١ - أصول مناوس في الأشكال الكرية للنصير          |                |
| . [                         |               | i              | الطوسى.                                            |                |
|                             |               | ١ ،            | ٢٦٢ – شرح الحنفي للرسالة الشرطية.                  |                |
| ۲۰                          | ٣             |                | _                                                  | ۲۳ – علم الوضع |
|                             |               | 77             | ٢٦٣ شرح الرسالة الوضعية العضدية.                   |                |
|                             | ı             | ۲              | ٢٦٤ – الرامزة الخزرجية.                            |                |
|                             |               | `              | ٢٦٥ – شرح العروض الأندلسية.                        |                |
| 1/10                        |               |                | ۲۱۵ متا                                            | إجمالى         |

1 - بلغ إجمالى عدد كتب الحواشى التى تم حصرها (١٨٩٥) حاشية، تم توزيعها على (٢٦٥) متنًا وتم توزيع تلك المتون على (٢٣) مجالاً موضوعيًا. ومن خلال توزيع هذه الحواشى على النصوص أوالمتون التى تم إعداد الحواشى عليها، تبين أن هذه المتون التى تم إعداد الحواشى عليها وعددها (٢٦٥) متنًا من كتب التراث العربى، كان من بينها (١٢٤) متنًا لشروح الكتب المختلفة أو متون النصوص الأصلية. أما عدد المتون الأصلية التى تم إعداد حواش عليها مباشرة، فقد بلغ (١٤١) متنًا، وقد يكون هذا المتن (العمل الأصلى)، أو أحد المختصرات أو الموجزات لمتن معين، وقد تكون الحاشية على المتن الأصلى والشروح في نفس الوقت، وهذا يبين أن الحواشي قد تكون تالية من حيث التبعية للمتن الأصلى مباشرة، وقد تكون تابعة للتابع، أي تابعة للشروح.

| ى للمتن الذي أعدت عليه | كتب الحواش | (٢) تبعية ً | جدول رقم |
|------------------------|------------|-------------|----------|
|------------------------|------------|-------------|----------|

| عدد الحواشى | تبعية الحواشى                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11-17       | ١ - حواش على شروح المتن الأصلى أو شروح الكتب التابعة للمتن الأصلى |
| 781         | ٢ - حواش على متون أصلية                                           |
| 177         | ٣ - حواش على حواشي الشروح المختلفة للمتن الأصلي                   |
| 71          | ٤ – حواش على مختصرات لمتون أصلية                                  |
| ٣           | ٥ – حواشى على كتب أخرى تابعة للمتن                                |
| 1490        | المجموع                                                           |

قامت الباحثة من خلال توزيع عناوين كتب الحواشي التي تم حصرها على كل متن من المتون، بتتبع العلاقات بين النصوص المختلفة لهذه الكتب، والتي يوضعها الجدول رقم (٢)، وتبين أن أكبر كم من هذه الحواشي جاءت على متون شروح لنص أساسي أو لشرح اختصاره، أو غير ذلك من كتب الشروح؛ أي أن هذه الحواشي جاءت في المرحلة الثانية من حيث النتابع النصى بعد كتب الشروح، وقد بلغ إجمالي ما تم حصره من كتب الحواشي على الشروح (١٠٦٣) كتابًا، وحصرت الباحثة كذلك (٦١) حاشية على كتب مختصرات للمتن الأساسي، وكان أبرزها الحواشي على متن "النقاية"، وهو متن مختصر الوقاية في الفروع الذي أعده المحبوبي صدر الشريعة الثاني المتوفي سنة ٧٤٥ هـ، لكتاب وقاية الرواية في مسائل الهداية لبرهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي المتوفى في حدود سنة ٦٧٣هـ، حيث تم حصر (٤٥) حاشية على المتن المختصر (النقاية) من جملة (٥٣) حاشية، وهي ما تم حصره على هذا المتن نفسه (الوقاية) وعلى مختصره (النقاية) والشروح المختلفة له أما كتب الحواشي على حواشي شروح المتون الأصلية؛ فقد بلغ إجمالي ما تم حصره منها (١٢٧) حاشية، كان أبرزها الحواشي على حاشية التجريد للشريف الجرجاني على شرح تجريد العقائد للطوسى. بينما جاءت (٦٤١) حاشية أو تعليقة على متون لنصوص أصلية وليست لشروح أو أية كتب تابعة للمتن الأصلى، وبرزت من بينها بالتأكيد الحواشي والتعليقات على متون كتب التفسير كأنوار التنزيل، والكشاف، وتفسير الجلالين...، وكتب الحديث كصحيح البخاري، وغيره. ويدل هذا كله على أن كتب الحواشي كان لابد من وجودها للتعليق على كتب الشروح، خاصة تلك الشروح التى تعد كالمتن الأساسى، بالإضافة إلى دورها للتعليق على المتن الأصلى، وهنا تكون علاقتها مباشرة بالنص الأصلى وتكون تالية له، وتقوم مقام الشرح، وقد حصرت الباحثة أيضا من خلال تلك العناوين حاشية على تقرير(حاشية على تقرير زكريا الأنصارى على شرح كمال الدين مسعود الشرواني لآداب الفاضل شمس الدين)، وحاشية على استدراك (الانتصاف بين ابن برى وابن الخشاب في كلامهما على المقامات : حاشية لطيفة على الاستدراكات على مقامات الحريرى)، وكذلك حاشية على كتاب موجز (حاشية على موجز القانون لابن النفيس).

Y- يتبين من خلال ما سبق أن الحاشية لا تكون تابعة فقط للشرح لتقوم بالتعليق على الشرح، بل قد تكون تابعة للمتن مباشرة، وتقوم مقام الشرح للمتن الأصلى، أوقد تكون الحاشية تابعة للتابع كتبعيتها الأصلية للشروح، أو قد تكون تابعة للمتون الأخرى التابعة للنص كالمختصرات، أو الاستدراكات أو قد تكون تابعة للمتون الأخرى التى تلى الحاشية في التبعية كالتقريرات، فالتقرير غالبًا ما يكون تابعا للحاشية، هو والتعليق، وهنا نستطيع التأكيد على أهمية نص أو متن ما من خلال عدد النصوص التابعة له، والتي لا تقف عند حد كتب الشروح فقط؛ فقد يكون هناك شرح واحد لكل متن، ولكن أن يظل شرح المتن غير كاف، ولا يقنع الدارسون والمطالعون له بهذا الشرح، وتستمر مداولات التوضيح والتحليل لمعاني الشرح، هذا هو الذي يؤكد أهمية المتون التي أعدت عليها كتب الحواشي في تراثنا العربي، وبالتالي أهمية هذه الحواشي الواقعة على هذا المتن، ولقد كانت ضرورة استلزمها ذلك العصر الذي دونت خلاله، نظرا لاختلاط تقافات العرب مع العجم الذين كانت أعمالهم في ذلك الوقت هي المتون الأساسية التي يتداولها العلماء من العرب وغيرهم مما استلزم ذلك الكم من الكتب التي تيسر على كل المطالعين لهذه المتون فهمها والانتفاع بعلومها.

٣- من أهم السمات التى تم التعرف عليها من خلال التوزيعات العددية لكتب العواشى، أن عددًا قليلاً من تلك العواشى اتخذ عنوانا مستقلا خاصًا به، وأن أغلب هذه العواشى تشتهر باسم المُحشَّى، وتعرف بعاشية فلان على متن ما، أو على شرح ما لأحد المصنفين، ولقد تم حصر (١٦٢٧) حاشية لا تعمل عنوانًا خاصًا بها، منها (٧٨) تعليقة على أحد المتون، وكانت غالبا على تفسير إحدى السور التى وردت بتفسير البيضاوى، أو على أحد أجزاء الكتب ذات المجلدات الكبيرة ككتب التفسير والعديث، بينما تم حصر (٢٦٨) حاشية اتخذت عنوانًا أو اشتهرت بعنوان ما. ومن أهم الملاحظات التى لاحظتها الباحثة على تلك العناوين أنها كانت تصاغ بشكل فيه نوع من

السجع، ويحاول صاحب الحاشية أن يدقق في اختيار الألفاظ الدالة على الغرض من حاشيته، وذلك كأن يبين أنه أراد حل مغلق المتن الذي يعلق عليه، أو فك غموضه؛ مثل كتاب " شفاء الغليل في حل مقفل ابن خليل" وهو حاشية على مختصر الشيخ خليل في فقه المالكية، أو أن يبين المحشى أنه أراد نقد ما جاء في المتن؛ مثل "النقد الجلي على شرح ابن سيدى على"، وهو حاشية على شرح ابن سيدى على للمصباح. كذلك فقد يذكر المُحشَى اسم صاحب المتن الأصلى واسم الشارح من خلال تلك العناوين المسجوعة؛ مثل: موهبة الفضل على شرح ابن حجر على مقدمة بافضل"، وهو حاشية على شرح ابن حجر الهيثمي على مقدمة بافضل الحضرمي في الفقه الشافعي. وهناك حاشية" الغيث الأفريقي" وهي حاشية أبو عبد الله محمد الطاهر بن عاشور الشريف التونسي، وقد تكون سميت بهذا الاسم لأن صاحبها من شعب البربر الذين سكنوا شمال غرب أفريقيا. أما بالنسبة للجلال السيوطى فهو من أكثر العلماء والمؤلفين الذين أجادوا صياغة عناوين مسجوعة لكتبهم سواء كانت تلك الكتب شروح أو حواش أو متون اصلية، ومن بعض تلك العناوين التي صاغها السيوطى لحواشيه: الطراز اللازوردي على شرح الجاربردي للشافية في التصريف"، وكتاب " السيف الصقيل على شرح ابن عقيل للألفية في النحو". ومن الحواشي التي أطلقت عليها عناوين مميزة "الحاشية السوداء"، وهي حاشية حسام الكاتي على شرح كمال الدين الشرواني لآداب الفاضل، وسميت بذلك لغموضها. وهناك مجموعة حواشى على تفسير الجلالين اتخذت مسميات على وزن الجلالين مثل (الزلالين والجمالين، والكمالين ...)

3- من خلال توزيع الحواشى على متونها تراكميا، والموضح بالجدول رقم (7) تبين أن هناك عددًا كبيرًا من المتون أعد عليه أقل عدد من الحواشى؛ حيث بلغ عدد المتون التى أعدت عليها أقل عدد من الحواشى (718) متنًا. وتمثل هذه المجموعة الكبيرة من المتون قليلة الحواشى نسبة 10% من إجمالى عدد المتون وعددها (770) متنا، وقد أعد على الواحد منها ما يتراوح ما بين واحد إلى تسع (1-9) حواش.

وكان إجمائى عدد الحواشى التى تم حصرها على تلك المجموعة الكبيرة من المتون (٤٨٥) حاشية فقط، وبنسبة (٥,٥٪) من إجمائى عدد الحواشى (١٨٩٥) حاشية، وكان من بينها (١٢٦) متنا أعد على كل منها حاشية واحدة فقط. وهناك اثنان وعشرون (٢٢) متنا، أعد على كل منها ما بين عشر إلى تسعة عشر (١٠-١٩) حاشية، ومجموع تلك الحواشى التى أعدت على تلك المجموعة من المتون بلغ (٢١٦) حاشية، بنسبة ٦,٦٪ من إجمائى الحواشى أما المتون التى أعد عليها أكبر عدد من الحواشى، فبلغ عددها(٢٧) متنا، وأعد عليها (١٠٩٤) حاشية، بنسبة (٧,٥٧) من مجموع الحواشى التى تم حصرها.

# جدول رقم (٣) توزيع تراكمي للمتون والحواشي التي أعدت عليها

| تراكمي للحواشي | تراكمي للمتون | عدد الحواشى عليها | عدد المتون  |
|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| 170            | ,             | 140               | <del></del> |
| 144            | 7             | ٦٢                | 1           |
| 720            | ٣             | ۸۵                | 1           |
| Y9X            | Ĺ             | ٥٢                | 1           |
| ٤٥١            | ٧             | ٥١                | ٣           |
| 0.1            | ٨             | 0 •               | 1           |
| 027            | ٩             | io                | ١           |
| ٥٩٠            | 1.            | ٤٤                | 1           |
| 171            | 11            | ٤١                | 1           |
| ٧٠٩            | 15            | 79                | ۲           |
| VET            | 1 £           | **                | ١           |
| ۲۱۸            | 17            | 70                | Y           |
| ٨٤٩            | 17            | 77                | 1           |
| AVS            | 1/            | ٣٠                | ١           |
| 940            | ٧٠            | ΥX                | Y           |
| • 977          | 71            | YV                | ١           |
| 444            | 77            | Yo                | 1           |
| 1.1.           | 77            | YY                | 1           |
| 1-02           | Yo            | YY                | Y           |
| 1.48           | 77            | ۲٠                | Y           |
| 1101           | ۲٠            | 19                | ۲           |
| 17.0           | 77            | ١٨                | ٣           |
| 1777           | 37            | 17                | ١           |
| 1701           | 77            | 17                | Y           |
| 1779           | ۳۷            | 10                | 1           |
| 1777           | 47            | ١٤                |             |
| 17.9           | ٤٠            | 11                | ۲           |
| 1720           | 27            | ١٢                | ۲           |
| 12             | ٤٨            | 11                | ٥           |
| 181.           | ٤٩            | 1.                | 1           |
| 1200           | ٥٤            | ٩                 | ٥           |
| 1275           | 00            | ٨                 | 1           |
| 1294           | ٦.            | ٧                 | ٥           |
| 101.           | 17            | 7                 | ٧           |
| 17.0           | ۸۰            | ٥                 | 17          |
| 1774           | 47            | ٤                 | 17          |
| 1711           | 11.           | ٣                 | 11          |
| 1779           | 179           | Y                 | 79          |
| 1490           | 470           | 1                 | 177         |

ويوجد متن واحد منها أعدت عليه وحده (١٢٦) حاشية، أى أن عدد الحواشى يساوى تقريبًا ما تم إعداده من حواشى على (١٢٥) متنًا، أعد على كل منها حاشية واحدة، ويعنى هذا أن ثمانين بالمائة (٨٠٪) من إجمالى عدد هذه المتون تم الاكتفاء بأقل عدد من الحواشى عليها، بينما كانت هناك نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) فقط من تلك المتون هى التى استحوذت على غالبية كتب الحواشى، وبالتالى زادت أعداد الكتب التابعة عليها، وقد يثبت هذا أن هناك عددًا قليلاً من المتون هى التى أثارت اهتمام الباحثين والعلماء، ولذلك عكفوا عليها بالشرح والتحشية، بينما لم تكن بقية المتون على نفس هذا القدر من الأهمية، لذلك حظيت باقل عدد من الحواشى عليها، وكانت حاشية واحدة أو عدد قليل من الحواش يكتفى به لأداء الغرض من إعدادها ويمكن أن تكون هذه المتون والتى تم بيانها بالجدول رقم (٤) هى المتون الأكثر أهمية في مجالاتها التى أعدت فيها، وهى بالتالى من أهم كتب التراث العربى .

جدول رقم (٤) أهم المتون التي أعدت كتب الحواشي عليها

| عدد الحواشي | estable at early                                                                       |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| اهيله       | عناوين أهم المتون                                                                      |  |
| 140         | ١ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل                                                       |  |
| ٦٢          | ٢ - التجريد (تجريد الكلام لنصير الدين الطوسي) جمع حواشي الطبقات الصدرية                |  |
|             | والجلالية على شرح التجريد.                                                             |  |
| ٥٨          | ٣ – التلويح (شرح سعد الدين التفتازاني لتنقيح الأصول للمحبوبي صدر الشريعة الثاني.       |  |
| 70          | <ul> <li>٤ - (النقاية): مختصر وقاية الرواية في مسائل الهداية، ومتن الوقاية.</li> </ul> |  |
| ٥١          | ٥ – شرح التفتازاني على العقائد النسفية.                                                |  |
| ٥١          | ٦ - شروح ايساغوجي.                                                                     |  |
| ٥١          | ٧ – تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية.                                             |  |
| ٥٠          | ٨ - شروح للكفاية في النحو لابن الحاجب.                                                 |  |
| ٤٥          | ٩ – شروح مفتاح السكاكي.                                                                |  |
| ٤٤          | ١٠ – شرح الفية ابن مالك.                                                               |  |
| ٤١          | ١١ - هداية الحكمة للأبهري وشروحه.                                                      |  |
| 79          | ١٢ - شرح الهدهدي للعقائد السنوسية.                                                     |  |
| 79          | ١٢ - شرح المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي.                                           |  |
| ۲۷          | الكشَّاف.                                                                              |  |
| 70          | ١٥ - المطول (الشرح المطول لسعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح في المعاني           |  |
|             | والبيان).                                                                              |  |
| 70          | ١٦ - المطالع (مطالع الأنوار في المنطق الأرموي.                                         |  |
| ٣٢          | ١٧ - حواش على شرح الجلال الدواني للعقائد العضدية.                                      |  |
| ۲٠          | ١٨ – شرح لرسالة الاستعارة السمرقندية .                                                 |  |
| ٨x          | ١٩ – شرح آداب الفاضل شمس الدين محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي (الرسالة                 |  |
|             | السمرةندية.                                                                            |  |
| 7.7         | ٢٠ - شرح مختصر الشيخ خليل الصفدى في الفروع.                                            |  |
| 77          | ٢١ – شرح الرسالة الوضعية العضدية.                                                      |  |
| 70          | ٢٢ – شرح السلم المرونق في المنطق لعبدالرحمن الأخضري.                                   |  |
| 77          | ٢٢ - شرح الدواني لتهذيب المنطق والكلام للتفتازاني.                                     |  |
| 77          | ٢٤ - شرح آداب البحث (المناظرة والخلاف) للعضد الإيجى.                                   |  |
| **          | ٢٥ - شرح منتهى السؤال والأمل في علمي الأصلو والجدل.                                    |  |
| ۲٠          | ٢٦ - شروح المختصر أو عروس الأفراح (الشرح المختصر أسعد الدين التفتازاني على             |  |
|             | تلخيص المفتاح في المعاني والبيان.                                                      |  |
| ۲٠          | ۲۷ – شرح منهاج الطالبين للنووى،                                                        |  |

٥- يتضح من خلال الجدول رقم (٤)، الذى أدرج فيه (٢٧) متنًا- تعد هذه أهم المتون التى تم إعداد حواش عليها- أن متن كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل أو ما اشتهر بتفسير البيضاوى هو أكثر المتون التى تم إعداد حواش عليه، سواء أكانت حواش تامة على كل المتن، وبلغ عددها (٨٧) حاشية، أو حواش غير تامة، وعددها (٣٨)

حاشية، وهي حواشي وتعليقات على تفسير عدد من السور أو الأجزاء من القرآن الكريم التي وردت بهذا التفسير المشهور، أي أن إجمالي ما تم حصره من حواش على هذا الكتاب (١٢٥) حاشية وهذا يمثل نسبة ٦,٥ ٪ من إجمالي الحواشي. ومؤلف هذا الكتاب هو"ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي" المتوفى بتبريز عام ٦٨٥هـ، أو قيل عام ١٩٢هـ، وقد كان البيضاوي مفسرًا وفقيهًا ومتكلمًا أشعريا، وهذا الكتاب يتناول تفسير القرآن، وقد ورد بكشف الظنون<sup>(١)</sup> ما نصه: أن هذا الكتاب عظيم الشأن، غني عن البيان لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان، ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام، ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات، وضم إليه ما روى زناد فكره من الوجوه المعقولة والتصرفات المقبولة، فجلا رين الشك عن السريرة وزاد في العلم بسطة وبصيرة، ولكونه متبحرًا جال في ميدان فرسان الكلام فأظهر مهارته في العلوم...فحل ما أشكل على الأنام وذلَّل لهم صعب المرام وأورد فيه من المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة وأوضح له مناهج الأدلة... واعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق وسلموا إليه قصب السبق، فكان تفسيره يحتوى فنونًا من العلم وَعرة المسالك، وأنواعًا من القواعد مختلفة الطرائق.. ويستطرد حاجى خليفة قائلاً: إن هذا الكتاب رُزق من عند الله تعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول فعكفوا عليه بالدرس والتحشية؛ فمنهم من علق تعليقة على سورة منه، ومنهم من حشَّى تحشية تامة، ومنهم من كتب على بعض مواضع منه . أما بروكلمان فقد ذكر أن هذا التفسير يعتبر من أفضل التفاسير عند أهل السنة، وأنه يتميز بالإيجاز والوضوح، وباشتماله على وفرة في المادة وإن كان غير دقيق ولا يشتمل على معلومات كاملة في أي من العلوم التي تعرض لها سواء بالتفسيرات التاريخية أو المعجمية، أو النحوية، أو الجدلية أو القراءات<sup>(٢)</sup>. وهذا ما يفسر كل هذا الكم من الحواشي والتعليقات على هذا العمل الكبير، فلا يعقل أن يكون القاضي البيضاوي مهما كان علمه دقيقا في كافة معلوماته عن عدة مجالات (تاريخ، ولغة، ونحو، وجدل، وقراءات، إلخ)، ولكن نظرا لشمولية هذا العمل، وتقدير العلماء له؛ أكبوا على دراسته وتصحيح ما جاء فيه، كل عالم حسب اختصاصه، أو حسب المكانة التي وصل إليها في علم من تلك العلوم التي يتناولها هذا العمل الكبير. ولقد رتب

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة ، مصطفى بن عبدالله : مرجع سابق.- مجا ص١٨٦-١٩٦

<sup>(</sup>٢) بروكلمان ، كارل: تاريخ الأدب العربي: القسم الرابع.- القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤، مج ٤ ، ص ٢٢١ .

حاجى خليفة تلك الحواشى التى حصرها فى كشف الظنون حسب الأشهر منها، وذكر أن أهمها حاشية القوجوى، ثم حاشية ابن التمجيد، وحاشية زكريا الأنصارى، والسيوطى، والجرجانى وغيرهم. وذكر حاجى خليفة أن هذا الكتاب تم اختصاره على يد محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بإمام الكاملية الشافعى القاهرى المتوفى سنة ٤٧٨ه، وقد صدر هذا العمل فى عدة مجلدات كبيرة، كما أن الحواشى التى ظهرت عليه كانت أيضًا تقع فى مجلدات كثيرة، حيث يذكر فى كشف الظنون أن هناك تعليقة لمحمد بن عبد الغنى المتوفى سنة ١٠٦١ه، على أنوار التنزيل وأسرار التأويل، إلى لمحمد بن عبد الغنى المتوفى سنة ١٠٦١ه، على أنوار التنزيل وأسرار التأويل، إلى الحواشى على هذا المتن أن هذا المتن فى مجال تفسير القرآن، وهذا المجال يتسع لأن يدلى كل من العلماء برأيه فى تفسير البيضاوى لهذه الآيات، وما قد تتناوله من موضوعات يصعب توضيحها، وقد زادت هذه الحواشى أيضا على هذا المتن لضغامته، مجلداته لتشمل تفسير كل آيات وسور القرآن الكريم، وقد تناول بعض ما جاء بهذا التفسير فاقتصروا على بعض أجزاء منه، أو على تفسير سور معينة من سور القرآن التي وردت فيه.

7- أما الكتاب الذي احتل المكانة الثانية، من حيث تداوله بين العلماء والمصنفين والمطالعين أو الدارسين له فهو كتاب تجريد الكلام أو " تجريد العقائد" حسبما أسماه صاحبه العلامة المحقق نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد الطوسى (٩٧٠- ١٧٢هـ)، ويذكر بروكلمان أن هذا الكتاب يعد الأول من نوعه بالنسبة للطائفة الإسماعيلية (٢٠)، وهو مشهور أيضًا عند السنة، وهو على ستة مقاصد في الأمور العامة، والجواهر والأعراض، وإثبات الصانع وصفاته، والرابع في النبوة، ثم الخامس في الإمامة، فالسادس في المعاد، ويقول عنه حاجي خليفة: «إنه كتاب مشهور اعتنى عليه الفحول وتكلموا فيه بالرد والقبول»، كما يذكر بروكلمان أيضًا أن هذا الكتاب أتى فيه في إيجاز كل ما يحتاجه طلاب العلم، لذلك فهو موجز عسير الفهم. وقد أدرجته الباحثة ضمن موضوعات المنطق، وعلى هذا المتن توجد شروح كثيرة وحواش عليها، بين أصحاب هده الشروح أنه نظرًا لغاية إيجاز المتن فقد بدا كاللغز الذي لابد من تقرير قواعده وحل طلاسمه، ومن أهم من قاموا بشرحه ابن مطهر الحلي، تقرير قواعده وحل طلاسمه، ومن أهم من قاموا بشرحه ابن مطهر الحلي، وشمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، الذي سمى شرحه بتشييد

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة : مرجع سابق -- مج١ - ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٢) بروكلمان: المرجع نفسه: مج ٥ ، ص ٢٧٤ .

القواعد في شرح تجريد العقائد، وكانت أهم الحواشي على هذا الشرح هي حاشية الشريف الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ هـ، وقد اشتهرت هذه الحاشية بين العلماء باسم حاشية التجريد، والتزموا تدريسه، وكثرت الحواشي على هذه الحاشية، ومنها:حاشية السامسوني، وحاشية شجاع الدين إلياس، وحاشية سنان الدين (عجم سنان)، وبلغ عدد الحواشى على حاشية السيد الشريف الجرجاني (٢٢) حاشية، ثم شرحه علاء الدين القوشجى المتوفى سنة٨٧٩هـ، وهذا الشرح عرف بالشرح الجديد، وكانت الحاشية الأولى عليه للجلال الدواني، وهذه الحاشية هي أول الحواشي الطبقية على هذا الشرح الجديد، حيث قامت بين الجلال الدواني ومير صدر الدين محمد الشيرازي عدة مداولات للتعليق والتحشية على هذا الشرح الجديد، وبلغ عدد تلك الحواشي التراكمية أو الطبقية ست حواش، وسميت الحاشية الأولى للدواني بالحاشية القديمة الجلالية، وقام مير صدر الدين محمد الشيرازى بتعليق حاشية على هذا الشرح الجديد للقوشجي، ولكنه أبدى فيها اعتراضات على الجلال الدواني، فقام الدواني بتعليق حاشية أخرى يرد فيها على اعتراضات الصدر الشيرازي، وسميت بالحاشية الجديدة الجلالية، وقام مير صدر بالرد عليه مرة أخرى، ثم قام الدواني بتعليق الحاشية الأجد الجلالية يرد فيها على الصدر الشيرازي، ولكن توفى مير صدر ولم يعلق على هذه الحاشية الأجد فقام ابنه مير غياث الدين منصور بالرد على هذه الحاشية الأجد بحاشية سميت تجريد الغواشي. وهناك (٣٤) حاشية أخرى على ذلك الشرح الجديد وعلى الحاشية القديمة للدواني، ومنها لميرزا خان الشيرازي، وغيره، وقد بلغ إجمالي ما تم حصره من حواش على شروح تجريد العقائد أو تجريد الكلام لنصير الدين الطوسى (٦٢) حاشية، بنسبة٥. ١٥٪ من عدد الحواشي في مجال المنطق، وبنسبة ٣, ٢٪ من إجمالي عدد الحواشي كلها، مما يدل على أهمية هذا المتن في ذلك المجال، وكذلك أهمية توضيح وبيان ما يصعب فهمه فيه، أو بسبب أن هذا المتن تناول الكثير من الأمور التي يمكن وجود آراء متعددة في تناولها، وهذا حال أهل الجدل والمنطق!

٧- يأتى كتاب التلويح: شرح سعد الدين التفتازانى لتنقيح الأصول للمحبوبى صدر الشريعة الثانى في المرتبة الثائثة بين أكثر المتون التي تم إعداد حواش عليها؛ حيث بلغ إجمالي ما تم حصره من حواش عليه (٥٨) حاشية، وبنسبة ٢, ٣٤٪ من عدد الحواشى، الحواشي في علم الأصول (١٣٣) حاشية، وبنسبة ٢, ٣٪ من إجمالي عدد الحواشي، وهذا الكتاب هو الأكثر تداولاً بين العلماء والدارسين لأصول الفقه، ذلك العلم الذي ابتدعه الفقهاء ليناسب العلوم الدينية، بدلاً من علم المنطق الذي كان محظور الاشتغال

به، ومتن كتاب" تنقيح الأصول" من تأليف صدر الشريعة الثانى عبيد الله بن مسعود المحبوبى البخارى الحنفى المتوفى سنة ٧٤٧ هـ، وهذا الكتاب يعد بمثابة المتن الأساسى لتوضيح وتنقيح كتاب أصول الإمام محمد بن محمد البزدوى، ولقد ذكر حاجى خليفة (1) عن متن النتقيح للمحبوبى" أن هذا متن لطيف مشهور، وأنه أساسًا وضع لتنقيح كتاب فخر الإسلام البزدوى (أصول الشريعة) لأن النسخة الأولى من كتاب البزدوى قد وقع فيها بعض المحو والإثبات، فأراد صدر الشريعة أن ينقح هذا العمل، وكان تنقيح الأصول على نفس شهرة المتن، فتداوله العلماء بالشرح، وكانت أهم هذه الشروح شرح سعد الدين التفتازانى المتوفى سنة ٢٩٧هـ، وهو المسمى "التلويح فى كشف حقائق التنقيح"، وهو شرح بالقول – أى يذكر فيه قول صدر الشريعة فى تنقيح الأصول مع قول التفتازانى عليه، مع ما جاء من قول البزدودى – ونظرًا لكون هذا الشرح علية طلب الدارسين والعلماء فى هذا الفن، فقد اعتنوا به وعلقوا عليه حواش مفيدة، ومن أهم حواشيه حاشية "حسن بن محمد شاه الفنارى"، وحاشية "القوشجى"، وحاشية "منلا خسرو" وهى حاشية بقال أقول، أى أنها هى وشرح التفتازانى والمتن تعتبر ثلاثة "منا في كتاب واحد، وهذا من أحد فوائد هذا النوع من الحواشى.

#### ثانيًا . أبرز المجالات الموضوعية للمتون التي تم إعداد كتب الحواشي عليها:

1 - تعتبر علوم الدين الإسلامى من أهم المجالات التى تم التأليف فيها خلال عصور الكتابة فى التراث العربى، وبالتالى تعتبر الكتب التابعة التى أعدت على المتون الأصلية فى هذه المجالات من أكثر الكتب التابعة فى التراث العربى أيضا والمجادلات بين علماء الدين لم تتوقف. ومنذ بداية عصر الكتابة؛ بدأ تسجيل هذه المداولات، والخلافات حول تفسير آيات القرآن الكريم، أو الأحاديث، أو حول شرعية بعض الأمور الخاصة بالعقائد، أو الفقه والعبادات، ولهذا فقد كان من نتيجة ذلك كثرة التآليف الخاصة حول هذه الأمور، ونظرا لامتداد العالم الإسلامى شرقًا وغربًا فقد كانت المؤلفات الأصلية لبعض من العلماء من أصول غير عربية.

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة . مرجع سابق. - مج ١ ص ٣٤٦ .

## جدول رقم (٥) التوزيع العددي لأبرز المتون التي تم إعداد حواش عليها في كل موضوع

| إجمالي                |        | عدد     |                                                        | 1                  |             |
|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| الحواشي ا             | عدد    | الحواشي | عناوين المتـون                                         | الموضوع            | ا م         |
| اعدوامتی<br>لکل موضوع | المتون | عليه    | 33 - 33                                                |                    | '           |
| 3-3-6-                | 14     | 77      | ١ - التجريد (تجريد الكلام لنصير الدين الطوسي)          | المنطق             | $\neg \neg$ |
| ,                     | , ,    | ''      | جمع حواشي الطبقات الصدرية والجلالية على                |                    |             |
| ·                     |        |         | شرح التجريد                                            |                    |             |
|                       |        | ۱۵۱     | کی . د.<br>۲ – شروح ایساغوج <i>ی</i>                   |                    |             |
|                       |        | ۱۵۱     | حى ـ ك. و<br>٣ – تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية |                    | ł           |
|                       | ٥٥     | -       | <u></u>                                                | المذاهب الفقهية    | ۲           |
| 14.                   | 18     | ٥٣      | ٤ - (النشاية): مختصر وقاية الرواية في مسائل            | ١ - فقه الحنفية    | 1           |
| ''                    |        | Ì       | الهداية، والمتن.                                       |                    |             |
| 9.4                   | ٧.     | 14      | ٥ - منح الغفار لشرح تتوير الأبصار وجامع البحار         | ٢ فقه الشافعية     | į           |
|                       |        |         | للتمرتاشي للتمرتاشي                                    |                    |             |
| ٤٣                    | ٦,     | 44      | ٦ - شرح مختصر الشيخ خليل الصفدي في الفروع.             | ٣ - فقه المالكية   |             |
| 1                     | 10     | 4       | ٧ - شرح الروضة البهية للعاملي الشاهد الثاني.           | ٤ – فقه الشيعة     | 1           |
|                       | 44     | ٥٠      | ٨ شروح للكافية في النحو لابن الحاجب.                   | النحو والصرف       | ۲           |
|                       |        | žž      | ٩ – شرح الفية ابن مالك.                                |                    |             |
|                       |        | 19      | ١٠ - شرح السعد لتصريف العزى للزنجاني.                  |                    |             |
|                       |        | 14      | ١١ - شرح المقدمة الأجرومية                             | ľ                  | 1           |
|                       |        | ۱۸      | ۱۲ - شرح قطر الندا وبل الصدى لابن هشام                 |                    |             |
|                       | ٨      | 170     | ١٣ - أنوار النتزيل وأسرار التأويل                      | تفسير القرآن       | ٤           |
|                       |        | 77      | ۱۶ - الكشاف                                            |                    |             |
|                       |        | 19      | ١٥ - تفسير الجلالين                                    |                    |             |
| 177                   | 18     | ٥١      | ١٦ - شرح التفتازاني على العقائد النسفية.               | التوحيد والعقائد   | ٥           |
| 1                     |        | 79      | ۱۷ - شرح الهدهدي للعقائد السنوسية                      |                    |             |
| 1                     |        | 777     | ۱۸ - حواشي على شرح الجلل الدواني للمقائد               |                    |             |
|                       |        | ļ       | العضدية                                                |                    |             |
| 177                   | ٧٠     | ۸۵      | ١٩ - التلويح (شرح سعد الدين التفشازاني لتنقيع          | علم الأصول والفقه  | 3           |
| 1                     | i      | l       | الأصول للمحبوبي صدر الشريعة الثاني).                   |                    | 1           |
| 112                   | ١٣     | 10      | ٢٠ - شروح مفتاح السكاكي.                               | علوم (البلاغة)     | \           |
|                       |        | 40      | ٢١ - المطول (الشرح المطول لسعد الدين التفتازاني        |                    |             |
|                       |        | ì       | على تلخيص المفتاح في المعاني والبيان).                 |                    |             |
|                       |        | 7.      | ٢٢ - شروح المختصر أو عروس الأفراح (الشرح               |                    |             |
|                       |        |         | المختصر لسعد الدين التفتازاني على تلخيص                |                    |             |
|                       | 1      | 1       | المفتاح في المعاني والبيان).                           |                    | ١.          |
| ٧١                    | 1 1    | 79      | ٢٢ - شرح المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي.           | علم الكلام         | <b>!</b> ^  |
| 70                    | ٦      | YA      | ٢٤ - شرح آداب الضاضل شهس الدين محمد بن                 | أداب البحث         | `           |
|                       |        | 1       | أشرف الحسيني السمرقندي (الرسالة السمرقندية)            | المناظرة           | 1           |
|                       |        | 77      | ٢٥ - شرح آداب البحث (المناظرة والخلاف) للعضد           | 1                  |             |
|                       |        | 1       | الإيجى.                                                |                    | ,.          |
| ٤٨                    | 19     | ٦       | ٢٦ - مولد النبي (鑫) لأحمد الدردير                      | السيرة والمدائح    | J           |
|                       |        |         |                                                        | نبوية<br>علم المضر | ı           |
| ٣٠                    | ٣      | 77      | ٢٧ – شرح الرسالة الوضعية العضدية                       | علم الوضع          | <u> </u>    |

| إجمالي    |               | 1 110          | <del></del>                                       | T                 |    |
|-----------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|----|
| الحواشى   | عدد<br>المتون | عدد<br>الحواشي | عناوين المتون                                     | الموضوع           | ۴  |
| لكل موضوع |               | عليه           |                                                   | ]                 |    |
| 74        | 11            | 18             | ۲۸ – مواضع من صحيح البخاري، وشروحه                | كتب الحديث        | 17 |
| 177       | Y             | ۱۲             | ٢٩ - شرح السيد الشريف الجرجواني للسراجية أو       | علم الفرائض       | 18 |
|           | ı             |                | فرائض السجاوندي                                   | والمواريث         |    |
| 17        | ٦             | ١٣             | ٣٠ - نخبة الفكر في مصطلح الأثر لابن حجر           | أصول الحديث       | 18 |
|           |               |                | العسقلاني                                         | وعلومه            |    |
| 77        | ٨             | ٦              | ٣١ – الصحاح في اللغة                              | اللغة والأدب      | 10 |
| l         |               | ٦              | ٣٢ - القاموس المحيط للفيروز ابادي.                |                   |    |
| 144       | 11            | ٥              | 23 - رسالة الدواني في إثبات الواجب.               | الفلسفة والحكمة   | 17 |
| ۱ ۲۰      | ٣             | 17             | ٣٤ – شرح المقدمة الجزرية .                        | علم التجويد       | 17 |
| 19        | Y             | 4              | ٣٥ - كتاب وشروح القانون لابن سينا                 | الطب              | 14 |
| 10        | £             | 4              | ٣٦ - حواشي على شرح الملخص في الهيئة               | علم الفلك والهيئة | 14 |
| ''        | ٦             | ۰              | ۲۷ – شرح الياسمينية                               | الحساب            | ۲٠ |
| 1         | ٤             | ۲              | ٣٨ - أشكال التأسيس في الهندسة للسمرقندي           | الهندسة           | 71 |
| ^         | ٧             | ۲              | ٣٩ - شرح تحفة الإخوان في بيان أهل العرفان للدردير | الأخلاق والتصوف   | 77 |
| Y         | ۲             | ١ ،            | ٤٠ - كتاب عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي          | التاريخ           | 77 |
|           |               | ١              | 21 - شرح مسمود بن جموع المغربي تفصيل الدرر        |                   |    |
| [ i       |               |                | للمكتاسي.                                         |                   |    |
|           | 770           |                |                                                   | مجموع             |    |

ونظرا لاختلاف ظروف البيئة والثقافات التى تؤثر على كل من هؤلاء المؤلفين؛ كانت هناك كثير من كتب الشروح على المتون الأصلية التى بالرغم من عظمة ما تناولتها من أمور؛ لم تكن كافية وحدها ليتم تداولها بين الدارسين، والمطالعين لها. كذلك فإن تلك الشروح عليها اعتبرت متونا أصلية، لذلك تناولتها كتب الحواشى بالشرح والتفسير والاختصار وغير ذلك، ليسهل تداولها خاصة بين طلاب العلم والباحثين، وهم الفئة الأساسية التى يتم التأليف من أجلها، وأيضًا لأن شيوخهم وأساتذتهم من علماء الدين لن يرضوا عن مؤلف ما يتم تدريسه إلا بعد تنقيح وتفسير كل ما جاء فيه.

٢ - تبينت الباحثة من خلال توزيع كتب الحواشى موضوعيًا وفقًا للمجالات الموضوعية التى تتاولتها المتون التى أعدت عليها، والموضعة بالجدول رقم (٥)، أن من بين إجمالى عدد كتب الحواشى التى تم حصرها فى هذه الدراسة؛ بلغ عدد الحواشى التى أعدت على متون فى مجالات العلوم الإسلامية المختلفة (٨٨٨) حاشية، بنسبة ٤,٧٤٪ من إجمالى عدد الحواشى، وبلغ عدد المتون التى تم إعداد حواش عليها فى هذه المجالات (١٥١) متنًا، من إجمالى عدد المتون التى أعدت عليها الحواشى (٢٦٥) متنًا، ويبين الجدول رقم (٥) أهم المتون الأساسية التى تم إعداد حواش عليها فى كل مجالات التأليف ومن بينها فروع مجالات العلوم الإسلامية، وكان أكبر عدد من هذه مجالات التأليف ومن بينها فروع مجالات العلوم الإسلامية، وكان أكبر عدد من هذه

الحواشي في فقه المذاهب، وبلغ إجمالي تلك الحواشي التي تم حصرها في هذا الموضوع (٢٦٧) حاشية، أعدت على (٥٤) منتبًا في ضفه المذاهب كما يلي: الحنفي (١٢٠) حاشية، الشافعي (٧٧) حاشية، والمالكي (٤٣) حاشية، والمذاهب الشيعية (٢٦) حاشية. وقد كان أبرز هذه المذاهب الفقهية، مذهب الإمام أبى حنيفة الذي كانت تعتنقه الدولة العثمانية التي أعدت أكثر كتب الحواشي خلال فترة سيادتها على العالم الإسلامي، حيث تناول علماء المذهب أهم متونه (٢١) منتًا بالشرح والتحشية. أما بالنسبة لكتب تفسير القرآن الكريم، فتأتى في المرتبة التالية من حيث إجمالي عدد الحواشي في مجالات علوم الدين الإسلامي، حيث بلغ إجمالي عددها (١٩٦) حاشية، منها (١٨١) حاشية تم إعدادها على ثلاثة متون فقط من كتب التفسير، وهي كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضى البيضاوي، وعليه(١٢٥) حاشية، يليه كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري، وعليه (٣٧) حاشية، وهو التفسير الذي اعتمد عليه القاضي البيضاوي عند إعداده لتفسيره، فقد صحح البيضاوي ما جاء فيه وأكمله، وزاد عليه من مصادر أخرى، وهناك تفسير الجلالين وعليه (١٩) حاشية. وترجع أهمية كتب الحواشي في مجال التفسير إلى أنها لعدد قليل من المتون الأساسية، وعددها ثمانية (٨) متون مؤلفات أساسية، وليست على كتب شروح في علم التفسير، فالمتن الذي يتم تفسيره هو القرآن الكريم، أما تفسير القرآن فقد أصبح علمًا من العلوم التي تتميز بوجود احتمالات للاختلاف بين الآراء الخاصة بكل من علماء التفسير، خاصة فيما يتعلق بالتفسيرات التاريخية واللغوية والنحو والصرف والقراءات بالإضافة للنواحي الجدلية الخاصة بالذات الإلهية، كما أن مؤلف كتاب التفسير قد يقع في بعض الأخطاء، وهذا احتمال وارد فيقوم من بعده بتصحيح هذا الخطأ لأن القرآن الكريم لا يحتمل تفسيره أى خطأ سواء كان من المؤلف، أو من الناسخ الذي يدون الكتاب، ويقع منه التحريف أو السهو في وضع بعض التفسيرات، والتي قد تؤدي بواضع الحاشية أن يقوم بالرد على ما جاء بهذا التفسير، وهنا تقوم كتب الحواشي مقام كتب الشروح في تبعيتها المباشرة للمتن الأصلي. هذا، وقد تم حصر حواش على متون في مجالات العلوم الإسلامية الأخرى، كما في كتب العقائد، والتوحيد الذي تم حصر (١٣٧) حاشية على (١٤) منتًا فيه من أهمها "شرح التفتازاني على العقائد النسفية"، وبلغ عدد كتب الحواشي عليه (٥١) حاشية. ويبين الجدول رقم(٥) أهم المتون التي أعدت عليها كتب الحواشي في بقية مجالات علوم الدين الإسلامي في علم أصول الفقه، وعلم أصول الحديث والتوحيد والعقائد، والفرائض، والتجويد، والتصوف، والسيرة النبوية.

٣ - ويتضح أيضًا من خلال توزيع الحواشي على الموضوعات التي تم التأليف فيها، أن مجالات المنطق والعلوم الفلسفية، تأتى في المرتبة التالية من حيث كم الحواشي التي تم حصرها، وأن مجال المنطق يأتي على رأس قائمة الموضوعات التي أعدت عليها كتب الحواشي، بصفة عامة، وهو أحد مجالات العلوم الفلسفية، التي كانت متونها من أكثر المتون التي أثارت الجدل بين العلماء المشتغلين بالمنطق والفلسفة في العالم الإسلامي، ولقد بلغ عدد الحواشي التي تم حصرها في تلك المجالات الفلسفية التي رأت الباحثة تقسيم الموضوعات التي تنتمي إليها كالتالي: (٣٦٦) حاشية في علم المنطق، و(٧١) حاشية في علم الكلام وهو أحد العلوم الفلسفية التي وضعها الإسلاميون نظرًا لما رأوا من مخالفة هذه العلوم الفلسفية للشريعة الإسلامية، و(٦٥) حاشية في علم آداب البحث والمناظرة، وهو علم يبحث عن كيفية إيراد الكلام بين المتناظرين وموضوعه الأدلة التي يثبت بها المدعى على الغير...<sup>(١)</sup> ، وقد تم حصر(٣٠) حاشية في مجال الوضع، و(٢٢) حاشية في مجال الحكمة والفلسفة. ونرى من خلال تلك التوزيمات لكتب الحواشي على متونها في تلك المجالات الفلسفية، أن هذه المجالات الفلسفية من أكثر المجالات التي تتسع لتحاورات وجدل العلماء حول ما يصاغ من مفاهيم حول أمور وموضوعات يتناولها العلماء المتخصصون فيها، ونظرًا لأن العلوم الفلسفية ليست علوما إسلامية في الأصل، فقد تناول متونها الأصلية العلماء المسلمون من غير العرب الذين اختلطوا بالفرس، ونقلوا كثيرًا من كتب الفلسفة اليونانية لبلادهم، وهي الكتب التي تم نقلها أو ترجمتها للعربية، وقد كانت آراء هؤلاء الفلاسفة كثيرًا ما تخالف ما ورد بعقيدة الإسلام، ولذلك أصبح تناول المشتغلين بالفلسفة من علماء المسلمين لهذه الأمور مجالاً للأخذ والردبين العلماء فيما بعد، وقد كان العلماء المشتغلون بالفلسفة كثيرا ما يتم الشك ورتياب في إلحادهم، كما كان نشر الأفكار الشيعية بين السنة يهدد حياة أولئك الشيعة، كما حدث لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي المقتول سنة (٥٨٧هـ) بناء على أمر من حاكم حلب، وقد كان السهروردي هذا قد تحول بفكره الصوفي إلى الأفكار الفلسفية الأفلاطونية<sup>(٢)</sup>، التي ربطها بالاعتقادات الشيعية مما أثارأهل السنة وأوقعه في تهمة نشر روح قرمطية بينهم، فتم إعدامه عام ٥٨٧ هـ ، وقد تم تسجيل حاشية على كتابه هياكل النور". هذا وقد بدأ الفقهاء المسلمون ذم الاشتغال بالمنطق حسب ما أوره السيوطي في كتابه "صون

<sup>(</sup>١) حاجى خليفة : المرجع السابق .- مج١ ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) بروكلمان، كارل: مرجع سابق، مج ٤، ص ٣٥٣.

المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام"، منذ أواخر القرن الثاني للهجرة، حيث يروى السيوطي أن الإمام الشافعي كان قد أصدر فتوى بمنع الاشتفال بالمنطق والكلام، وسار معظم الفقهاء على نفس مسلك الشافعية في ذم المنطق، وصار من يتمنطق يصبح زنديقًا، وكان ذلك يجعل الفلاسفة محل شك من الحكام، أو الفقهاء، وذلك لتناولهم لكثير من الأمور التي لاينبغي الجدل حولها. وكان الفلاسفة المسلمون في تلك القرون يخشون من إطلاق كلمة منطق على أي من عناوين أعمالهم في هذا المجال، ولنا استخدم الفلاسفة كابن سينا، والفارابي، والسهروردي مصطلحات للدلالة على كلمة منطق مثل: مصطلح العلم الآلي، وعيار العلم، وضوابط الفكر. وقد عاش الفلاسفة في رعب وخوف من تداول هذا العلم حتى حلول القرن الخامس الهجري، الذي بدأ فيه مزج الفلاسفة المسلمين، ومنهم الغزالي بين المنطق الأرسطي وعلوم المسليمن، مع رفضهم للمنطق الأرسطى، وظهرت فتوى ابن الصلاح بشأن الاشتغال بالفلسفة والمنطق(١). ومنذ ذلك الوقت بدأت المداولات بين المشتغلين بالمنطق من المعارضين والمثقفين على تلك المذاهب الفلسفية، ومن الكتب التي تتاولت تلك الفتوى كتاب السلم المرونق، وشروحه للأخضري، والملوى، وكذلك الحواشي الكثيرة على السلم، حيث وجد الفلاسفة والمتكلمون ضالتهم في كتابة تعليقاتهم وآرائهن الجدلية، وبدأت المناظرات تدور بينهم من خلال المتون التي وضعت منذ القرن الخامس، وازداد عددها في القرن السابع، من خلال كتب الشروح التي أعدت عليها، وكانت كتب الحواشي هي الوسيلة لتدوين ذلك الجدل الذي يكثر حول المسائل الكلامية بين الفرق المختلفة، خاصة في المؤلفات الشيعية، وكلما أثيرت قضية من القضايا في تلك الكتب الفلسفية كثر حولها النقاش، ولذلك كثر تدوين التعليقات والحواشي على تلك الآراء الفلسفية التي ترد بمتون الكتب التي أعدت في هذه المجالات سواء كانت تلك المتون من المتون الأصلية، أو كتب شروح، أو حتى متون الحواشي، وقد بلغ عدد هذه المتون في تلك المجالات (٤٤) منتا، وبلغ إجمالي عدد الحواشي عليها (٥٥٤) حاشية. ومن خلال توزيع تلك الحواشي على متونها، تبين أن متون الكتب في مجال المنطق كانت أكثر المتون التي أعدت حواش عليها، وبلغ عدد تلك الحواشي (٣٦٦) حاشية، وكان أكثر هذه المتون التي أعدت عليها حواش كتاب تجريد الكلام لنصير الدين الطوسى" الذي أعدت عليه (٦٢) حاشية، وهناك أيضًا متن إيساغوجي في المنطق وشروحه المختلفة، وهذا المتن هو اختصار للمتن الأساسى المنسوب لفرفوريوس اليوناني، الذي نشأ في بيئة سريانية في

<sup>(</sup>۱) عبدالسلام بن ميس: مناهضة بعض الفقهاء للمنطق، في كتاب العلم والفكر العلمي بالغرب الإسلامي في العصر الوسيط: منشورات كلية الآباد والعلوم الإنسانية بالرباط (سلسلة ندوات ومناظرات؛ رقم ٩٤) الرباط: منشورات كلية الآداب، ٢٠٠١، ص ٢٣ – ٢٦.

الفترة ما بين (٢٣٣م- ٣٠٥م) والمتن المختصر لإيساغوجي أعده أثير الدين مفضل بن عمر الأبهري، المتوفى في حدود سنة سبعمائة، وعليه عدة شروح اشتهر من بينها شرح حسام الدين الكاتي، وشرح شمس الدين محمد الفناري، وأعدت على شروحه المختلفة (٥١) حاشية، وهناك أيضًا متن " الرسالة الشمسية في علم المنطق وهو متن مختصر في المنطق ألف نجم الدين على الكاتبي تلميذ نصير الدين الطوسي، المتوفى سنة ١٧٥هـ، وأعدت على شروحه وحواشيه المختلفة أيضًا (٥١) حاشية، ومن أبرز شروحه تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية" للقطب التحتاني(ت٧٦٦هـ)، وقد أعد السيد الشريف الجرجاني عليه حاشية، اشتهرت باسم" كوجك"، وأعدت على هذه الحاشية عدة حواش أيضا، أما أهم المتون التي أعدت عليها حواش في مجال علم الكلام؛ فيأتي على رأسها كتاب المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي (ت٧٥٦هـ)، وقد أعدت على هذا المتن عدة شروح، أهمها شرح السيد الشريف الجرجاني، وأعدت على شرحه عدد من الحواشي أبرزها حاشية حسن جلبي، وبلغ مجموع الحواشي على شروح هذا المتن (٣٩) حاشية. وفي مجال آداب البحث والمناظرة كانت أهم المتون التي تم تناولها بالتحشية هو متن آداب الفاضل السمرفندية، وأعدت (٢٨) حاشية على شروحه المختلفة. أما بالنسبة للفلسفة فكانت "رسالة الدواني في إثبات الواجب" هي أهم المتون التي أعدت عليها حواش في هذا المجال، وبلغ عددها ست (٦) حواش على شروحها. أما الرسائل في علم الوضع فكانت "رسالة الوضع العضدية" من أهم المتون التي أعدت عليها حواش في هذا المجال، وأعد عليها (٢٧) حاشية.

اعدادها خلال عصور العضارة والتراث الإسلامى، وبلغ إجمالى عددها (٣٧٠) حاشية، إعدادها خلال عصور العضارة والتراث الإسلامى، وبلغ إجمالى عددها (٣٧٠) حاشية، تم إعدادها على (٤٨) منتًا فى مجالات هذه العلوم العربية وهى كالتالى: (النحو والصرف(٣٢٠) حاشية، وعلوم البلاغة (١١٤) حاشية، و(٢٢) حاشية فى موضوعات اللغة والشعر والأدب). وقد كان مجال النحو والصرف فى مقدمة مجالات علوم اللغة العربية التى تم إعداد حواش على المتون الشهيرة فيه؛ حيث تم إعداد (٣٣٤) حاشية، وبلغ عدد المتون التى تم إعداد حواش على المتون الشهيرة فيه؛ حيث تم إعداد (٣٢٤) حاشية، وبلغ عدد المتون التى تم إعداد حواش عليها فى النحو (٢٦) متنًا، ومتنين فى الصرف، وغالبية الحواشى جاءت على شروح لمتون أساسية فى مجال النحو، ومنها متن الكافية الابن الحاجب، ومتن ألفية ابن مالك طاغية الشهرة حتى الآن فى مجال النحو، وهناك أيضًا متن الآجرومية لابن آجروم، ومتن قطر الندا لابن هشام، ومن أشهر المتون فى علم الصرف متن تصريف العزى وبلغ عدد الحواشى عليه (١٩) حاشية، و تتميز علوم العربية أيضا بكثرة المؤلفات التى أعدت فيها منذ القرن الأول الهجرى، وتميزت تلك العربية أيضا بكثرة المؤلفات التى أعدت فيها منذ القرن الأول الهجرى، وتميزت تلك

المتون التى أعدت فى القرن السابع فى مجال النحو والصرف بصياغتها على شكل أبيات (رجز)، حتى يسهل حفظها، ومنها ألفية ابن مالك، التى احتاجت لشرحها متونًا عديدة، وأعدت على تلك المتون كتب الحواشى النشرية حتى يستطيع الدارسون استيعابها، وقد كانت علوم اللغة العربية تدرس فى كافة أرجاء الدولة الإسلامية، لذلك تأتى كتب الشروح والحواشى عليها لتؤدى دورًا هامًا فى تيسير تناول هذه القواعد الخاصة بعلوم العربية بين العرب والعجم ممن يقومون بتدريسها أو الدارسين لها.

٥ - لم تقـ تصر ظاهرة كتب الحواشى على تلك المـ ون في المجالات الدينية واللغوية والفلسفية فقط، وهي من مجالات العلوم الإنسانية، بل امتدت الحواشي للتعليق على مـ ون في مجالات العلوم التطبيقية والبحتة، حيث تم حصر (٥٤) حاشية أعدت على متنًا من مـ ون أو شـ روح لمؤلفات في هذه المجالات: [الطب (١٩) حاشية، والفلك (١٥) حاشية، والحساب (١١) حاشية، والهندسة (٩) حواش].

7 - أما بالنسبة لأقل المجالات التى تم إعداد حواش على متونها فكانت فى مجال التاريخ، حيث لا يستدعى هذا المجال إعداد كتب تابعة للمتن الأصلى من كتب التاريخ والتراجم، إذا استثنينا كتب السيرة النبوية التى تدخل هنا ضمن علوم الدين الإسلامى لارتباطها الشديد بها وقد تم حصر حاشيتين فقط فى على متنين فقط فى مجال التاريخ، أحدهما لابن شاكر الكتبى، ويذكر إحسان عباس محقق كتاب فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى أن ابن شاكر الكتبى المتوفى عام ٤٧ه، كان لا يكترث كثيرًا بمراعاة الأصول النحوية، واللغوية، ولم ينل من الدقة فى الحكم ما ناله غيره من معاصريه، فقد كانت ثقافته غير عميقة؛ وربما يكون ذلك ما استوقف محمد حجازى الجيزى السنديونى الخلوتى المتوفى بعد عام ١٠٠٣، الذى جاء بعده بأكثر من قرنين من الزمان ليعلق حاشية على كتاب عيون التواريخ لابن شاكر الكتبى .

## ثالثًا - التوزيعات الزمنية لكتب الحواشي :

(۱) من خلال تتبع تاريخ تأليف المتون الأساسية أو الأولى، التى تم إعدادها من جانب المؤلفين في القرون الأولى للكتابة، وفيما بعد أعدت عليها كتب الشروح والحواشى؛ تم التعرف على أقدم المتون التي تم تناولها بالتحشية؛ وذلك لبيان مدى التتابع الزمني لتناول النص بالمؤلفات التابعة له. وقد قامت الباحثة بالتعرف على الفترة الزمنية التي تم التأليف فيها بالتقريب من خلال تاريخ وفاة المؤلف سواء صاحب المتن أو صاحب الحاشية عليه.

<sup>(</sup>١) إحسان عباس (مقدمة المحقق) لكتاب ابن شاكر الكتبى: فوات الوفيات والذيل عليها، بيروت: دار صادر، ١٩٧٢، ص ٢.

| عدد الحواشى | عدد المتون | القرن الذي تم إعداد المتن الأصلي |
|-------------|------------|----------------------------------|
| ٤٠          | ٣٠         | متون مجهول زمن تأليفها           |
| 70          | ٤          | متون كتب قديمة يونانية           |
| ٧ ا         | ١ ١        | القرن الأول الهجرى               |
| ٣           | ٣          | القرن الثاني الهجري              |
| YY          | ١٠         | القرن الثالث الهجرى              |
| 10          | Y          | القرن الرابع الهجري              |
| 117         | 15         | القرن الخامس الهجري              |
| 109         | 77         | القرن السادس الهجري              |
| 705         | ٤٧         | القرن السابع الهجرى              |
| £1Y         | ۳۷         | القرن الثامن الهجرى              |
| 144         | 77         | القرن التاسع الهجري              |
| 127         | 44         | القرن العاشر الهجري              |
| ۲٦          | 10         | القرن الحادى عشر الهجرى          |
| ٤٠          | 17         | القرن الثاني عشر الهجري          |
| ۲           | ١          | القرن الثالث عشر الهجري          |
| 1490        | 770        | المجموع                          |

جدول رقم (٦) التوزيع الزمني للمتون التي أعدت عليها كتب الحواشي

ومن خلال ذلك تم تقسيم الحواشى زمنيًا تبعًا للقرون التى عاش فيها المؤلفون، مع ملاحظة أنه إذا كانت وفاة المؤلف فى بداية قرن من القرون يتم احتساب أن هذا العمل تم الانتهاء منه خلال القرن الذى يسبقه. ومن خلال التوزيعات الزمنية التى قامت بها الباحثة لهذه المتون التى أعدت عليها تلك الحواشى، والتى تم تلخيص بياناتها فى خلال الجدول رقم (٦) تبين ما يلى:

● يوجد واحد وعشرون (٢١) متنًا تم إعدادها خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة، وهى الفترة التى جادت لنا بمتون هى أمهات الكتب فى المجالات المختلفة، وظلت تلك المتون متداولة بين العلماء والدارسين طوال فترة الحضارة الإسلامية، وتعد تلك المتون أقدم المتون التى تم تناولها فيما تلا من قرون بالتحشية عليها أو على أحد شروحها، أو مختصراتها، وهذه المتون هى:

1 – قصيدة "بانت سعاد" لكعب بن زهير بن أبى سلمى المزنى، أو البردة، وهى القصيدة التى جاء بها كعب لرسول الله للاعتذار عن هجائه له، وكانت تلك القصيدة فى مدح الرسول، وهى فى سبعة وخمسين بيتًا، ولها شروح عديدة ومنها شرح لعبد الله بن يوسف بن هشام المتوفى سنة ٧٦١هـ، وكانت أول حاشية على أحد هذا الشرح للأديب

عبد القادر بن عمر البغدادى المتوفى سنة ١٠٩٣، وهناك حاشية أخرى على هذا الشرح للباجورى (ت ١٢٧٧هـ)، ويتبين من ذلك أن تلك القصيدة ـ وهى بالطبع أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أى قبل السنة العاشرة للهجرة ـ تم شرحها بعد مرور أكثر من سبعة قرون، على يد ابن هشام قبل سنة ١٣٧هـ، ثم كانت تلك الحاشية عليها فى القرن الحادى عشر الهجرى، أى بعد ما يقرب من أحد عشر قرنًا من تاريخ إنشاد تلك القصيدة.

۲- كتاب الفقه الأكبر، وهو متن ينسب للإمام أبى حنيفة النعمان الذى عاش خلال الفترة (۸۰-۱۵۰هـ)، وجمع فيه بين الكلام والتصوف، وعليه عدد من الشروح، وعلى أحدها حاشية لإلياس بن إبراهيم بن داود بن خضر الكردى ت ۱۲۸هـ، أى أن الفرق بين تأليف المتن الأصلى والحاشية اقترب من حوالى عشرة قرون.

٣- كتاب "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن الشيباني (١٣١/١٣١هـ)، وتوجد على
 أحد شروحه حاشية لمحمد الحفناوي المتوفى عام ١٨١١هـ.

- ٤- كتاب مسند الإمام ابن حنبل، وهو أحد كتب المسانيد ألفه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى الذهلى (١٦٤- ١٩٥هـ)، وتوجد عليه حاشية لأبى الحسن محمد بن عبد الهادى السندى (ت ١١٣٨)، أى أعدت عليه الحاشية بعد ما يقرب من عشرة قرون.
- ٥- كتاب صحيح مسلم لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى (٢٠٦-٢٦١هـ)،
   وتوجد عليه حاشية لأحمد بن أبى المحاسن الفاسى بن يوسف بن محمد بن عبد
   الرحمن القصرى (ت١٠٢١هـ)
- ٦- كتاب الشفا في سند الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى عام (٢٠٤هـ)، وتوجد حاشية عليه بعنوان "الواعي" لزين العابدين محمد بن محمد الغمري الشافعي الأشعرى المعروف بسبط المرصفي المتوفى عام ٩٦٦هـ.
- ۷- كتاب" سيرة ابن هشام" وهى رواية لسيرة ابن إسحق لأبى محمد عبد الملك بن هشام المتوفى عام ۲۱۸ هـ، وأعد عليها شرح يسمى "الروض الأنف الباسم فى سيرة أبى القاسم" لعبد الرحمن السهيلى المتوفى عام ٥٨١هـ، وكتبت على هذا الشرح حاشية لمغلطاى بن قليج المتوفى عام ٧٦٢هـ، بعنوان" الزهر الباسم فى سيرة أبى القاسم".
- ۸- كتاب الخمسة أصول، وهو أقدم كتاب في عقائد الزيدية من كتب الفقه الشيعي، وهو لترجمان الدين الإمام القاسم بن إبراهيم الحسنى طباطبا الرسى المتوفى

عام ٢٤٦هـ/ ٨٦٠ م، وهو الذى أسس مذهب القاسمية فى الفقه، وهذا الكتاب محفوظ فى مكتبة أمبروزيانا فى ميلانو بإيطاليا، ويوجد عليه شرح للقاضى عبد الجبار بن أحمد المتوفى سنة (١٠٤هـ/ ١٠٢٤م) وعلى هذا الشرح توجد حاشية للسيد مانكديم قوام الدين أحمد بن عمر شيشديو المتوفى بالرى سنة (٢٥هـ/ ١٠٣٤م) وتعد هذه الحاشية أول وأقدم كتب الحواشى التى تم حصرها من خلال هذه الدراسة، وذلك الشرح هو الأقدم أيضا على هذا الكتاب.

٩- كتاب المجتبى، وهو مختصر سنن النسائى لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ٢١٥/ ٢١٥هـ، وعليه حاشية لأبى الحسن محمد بن عبد الهادى السندى (ت١١٣٨هـ).

۱۰ - جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن سهل الترمذي(ت٢٧٩هـ)، وتوجد عليه حاشية غير مكتملة للسندي أيضًا (ت ١١٣٨هـ)

11- الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية للترمذى الذى توفى عام ٢٧٩، وعليه عدة شروح متقدمة هى التى تم إعداد حواشى عليها، ولم تكن الحاشية الوحيدة التى تم حصرها على المتن الأصلى، ولكن على شرح على القارى الهروى (ت ١٠١٤هـ) وهو مسمى بجمع الوسائل، والحاشية كانت لمحمد بن قاسم الجسوس (ت ١١٨٢هـ)

11- الجامع الصحيح (صحيح البخارى)، وهو أول كتب الصحاح الست، وقام بتأليفه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (١٩٤-٢٥٦هـ)، تم حصر(١٤) حاشية عليه، أو على بعض مواضع منه، وأول حاشية تم حصرها كانت للمارديني محمد بن فخر الدين بن على المتوفى عام ٨٧١ هـ

۱۳- كتاب الطب المنصورى لأبى بكر الرازى المتوفى عام  $^{(Y)}$ ه، وتوجد عليه حاشية لابن الحشاء من علماء القرن الثالث عشر الميلادى  $^{(Y)}$ .

۱٤- كتاب الجُمل فى النحو، وهو أهم مؤلفات أبى القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجى(ت٣٣٧هـ)، وأعد أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولى (ت٢٠٧هـ) حاشية عليه واشتهرت بالمقدمة الجزولية.

١٥- هناك كتاب أصول ابن السراج في النحو، وهو للشيخ أبي بكر محمد بن

<sup>(</sup>١) بروكلمان ، كارل: تاريخ الأدب العربي: القسم الثاني٣، ٤ - القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤ - مج ٢، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) بروكلمان ، كارل: مرجع سابق.- ص ٦٨٥ .

السراج النحوى، وتوفى سنة ٣٦١هـ. وهو كتاب يرجع إليه عند اضطراب النقل واختلاف الأقوال، وأعدت عليه حاشية لزين الدين أبو زكريا يحيى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوى(ت ٦٢٨هـ)

۱۱- كتاب "الخصائص في النحو" لأبي الفتح عثمان بن جنى المتوفى عام ٢٩٢هـ،
 وتوجد حاشية عليه لموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي المتوفى سنة ٦٢٩هـ

۱۷ – كتاب "سر الصناعة وأسرار البلاغة" لأبى على محمد بن حسن الحاتمى المتوفى عام ۲۸۸هـ، وأعدت عليه حاشية لأبى العباس أحمد بن محمد المعروف بابن حاج الإشبيلى ت ۲۵۱هـ.

۱۸- صحاح اللغة (الصحاح في اللغة) للإمام نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتوفى سنة ٢٩٣هـ، وكما جاء في كشف الظنون فقد قال التبريزي، وياقوت الحموى وغيرهم إن هذا الكتاب "حسن الترتيب سهل المطلب لما يراد منه ...إلا أنه مع ذلك فيه تصحيف..." ويقال أيضًا إن مؤلفه مات قبل تنقيحه وتركه مسودة غير منقحة، فبيضه تلميذه إبراهيم بن صالح الوراق فغلط في مواضع (۱). ولذلك كان من الواجب التعليق على هذا الكتاب وتصحيح هذه الأخطاء، وكانت أهم حواشيه حاشية ابن برى الذي توفي عام ١٩٥٨، وتوقف حتى حرف الشين. وجاء من بعد العديد من العلماء الذين استكملوا هذه الحواشي على الصحاح. ومن الجدير بالذكر أن أول حاشية على هذا الكتاب كانت في القرن الخامس الهجري، وهي حاشية أبي القاسم فضل بن محمد البصري على الصحاح في اللغة، ولقد توفي عام ١٤٤٤هـ كما جاء في كشف الظنون (۱)، ولكن لم يتم تسجيل وجود هذه النسخة القديمة من الحاشية في أي من المكتبات التي تقتني مخطوطات عربية، حيث توجد نسخ عديدة من حواشي الصحاح ليس من بينها حاشية أبي القاسم فضل بن محمد البصري " فريما لم تنسخ من هذه النسخة نسخ حاشية أبي القاسم فضل بن محمد البصري " فريما لم تنسخ من هذه النسخة نسخ أخرى.

19- الرسالة، وهي مختصر في فقه المالكية، قام بتأليفه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني النفزاوي المتوفى سنة ٢٨٦هـ. وقد اشتهر المذهب المالكي في بلاد المغرب العربي، وأيضًا في صعيد مصر، وكان من بين من قاموا بإعداد حواش على شروح لهذا المتن بعض من شيوخ الأزهر، ومنهم الشيخ على الأجهوري المتوفى عام ١٠٦٠هـ، والذي أعد حاشيته على شرح لمحمد بن إبراهيم النتائي (ت ٩٤٢هـ)، والشيخ

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة : مرجع سابق.- مج ٢٠- ص ١٠٧٢ .

<sup>(</sup>٢) حاجي خليفة ، نفس المرجع السابق .- مج٢ .- ص ١٠٧٢ .

على بن مكرم الصعيدى، المتوفى عام ١١٨٩هـ والذى أعد حاشيته على شرح لأبى الحسن على بن محمد المنوفى الشاذلى، والمتوفى عام ٩٣٩هـ؛ أى أن الشروح على ذلك المتن كانت فى القرن العاشر، وأن الحواشى على هذه الشروح بدأت فى القرن الحادى عشر، أى بعد قرن من إعداد الشرح على المتن، وبعد سبعة قرون من تأليف المتن الأول.

٢٠ كتاب "عون المودود لشرح سنن أبى داود" لسليمان بن داود الطيالسي المتوفى
 عام ٢٠٤هـ، وعليه حاشية لمحمد بن عبد الله البنجابي،

٢١- كما يوجد أيضًا الكتاب المئة في الصناعة الطبية، وهو موسوعة طبية في مائة رسالة أعدها أبو سهل عيسى بن يحيى المسيحي الجرجاني المتوفى سنة ٤٠١هـ، وعليه حواش للنعمان بن أبى الرضا الإسرائيلي.

● من المتون الأولى الأصلية التي تم إعدادها في القرون الميلادية الأولى قبل الهجرة، تلك المتون الأصلية التي أعدها العلماء والفلاسفة اليونانيون في مجالات الفلسفة والمنطق، والطب أيضًا، وقد اعتبرت الترجمات العربية، أو الملخصات التي أعدت للمتون الأصلية هي المتون العربية الأولى لهذه المتون الأصلية، وأعدت على هذه الترجمات مختصرات، أو شروح، ثم اشتهرت تلك المتون العربية، وأعدت عليها كتب الشروح وكتب الحواشي، فهناك مختصر لمتن إيساغوجي لفرفوريوس اليوناني أعده أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان السرخسي المقتول سنة ٢٨٠هـ، وهناك المختصر المشهور المتداول بين الدارسين لمتن إيساغوجي وشرحه، وهو لأثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل المنطقى الأبهري المتوفى عام ٦٣٣هـ ، وهذا المتن هو الذي أعدت عليه شروح كثيرة، وأعدت على تلك الشروح كتب الحواشي التي تم حصرها في (٥١) حاشية، وهناك أيضًا كتاب العبارة لأرسطو، وعليه شرح للفارابي (ت ٣٣٩هـ) على بارى أرميناس، وعلى هذا الشرح توجد حاشية لابن باجة (ت٥٣٣هـ)، وأصول منيلوس في الأشكال الكرية، وأصول إقليدس (٣٣٠-٢٧٠ ق. م) في الهندسة التي أعد النصير الطوسى شروحًا لها، وأعدت عليها حواش بعد ذلك، وكذلك ترجمة إسحق بن حنين (ت٢٩٨هـ) لبعض مسائل في الطب، والتي أعد عليها شرح لابن أبي صادق، كما توجد حاشية على فصول أبقراط الحكيم.

من خلال تلك التوزيعات لأقدم المتون التي أعدت عليها كتب الحواشي، تبين أن
 تلك المتون القديمة كانت هي الأصول التي يرجع إليها في المجالات المختلفة، ولذلك

لم يتوقف الدارسون والمطالعون لها عن الرجوع لما تضمنته من موضوعات، وقاموا بوضع تعليقاتهم عليها، حتى ولو كانت الفترة بين إعداد تلك المتون، أو شروحها، تمتد إلى قرون عديدة. وقد كان كتاب "الخمسة أصول" من أقدم المتون التى أعدت عليها الشروح المختلفة خلال القرون الأولى للهجرة، وأعدت على شرحه أول كتب الحواشى، بعد عشر سنوات فقط من إعداد الشرح، وبعد ما يقرب من مائتى عام على إعداد المتن الأول. أما غالبية تلك المتون القديمة فقد أعدت كتب الحواشى عليها بعد مرور فترة بعيدة جدًا على إعداد منتها الأول، قد يمتد هذا الوقت لأحد عشر قرنا.

- من خلال توزيع المتون التي أعدت عليها كتب الحواشي زمنيًا، تبين أيضًا أن إعداد كتب الحواشي بدأ في التزايد على تلك المتون التي ظهرت منذ القرن الخامس الهجرى، فقد بلغ عدد تلك المتون (١٣) متنًا، وبلغ عدد الحواشي التي تم حصرها على تلك المتون (١١٧) حاشية، ومنها الحواشي على كتاب "اللباب في الفقه" الذي أعده أبو الحسن أحمد محمد بن المحاملي الضبي (٣٦٨/ ٤١٥هـ) وهو متن في الفقه الشافعي، واختصره أبو زرعة العراقي ت ٨٢٦هـ، واختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفي سنة ٩٢٦هـ بعنوان تحرير تنقيح اللباب، ولزكريا الأنصاري شرح على مختصره هذا اشتهر هذا الشرح بتحفة الطلاب، وهذا المتن الخاص بالشرح هو الذي أعدت عليه الحواشي التي تم حصرها، ومنها حاشية عبد البر الأجهوري (ت١٠٧٠). ونرى هنا التتابع النصى على المنن الأصلى الذي تم في أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الهجرى، وبعد أربعة قرون من تأليفه تم إعداد اختصارات لهذا المتن، ثم أعدت الشروح على هذه المختصرات، وأعدت الحواشي أخيرًا على هذه الشروح بعد قرن آخر من الاختصار والشرح. ومن أشهر المتون التي أعدت في القرن الخامس التي تم تناولها فيما بعد بكثير من الكتب التابعة لتنقيحه وشرحه، والتحشية على شروحه وعلى حواشيه، كتاب اصول الإمام محمد بن محمد البزدوى" المتوفى سنة ٤٨٤هـ، ونقحه بعد ذلك المحبوبي صدر الشريعة المتوفى عام ٧٤٥هـ، في كتابه" التنقيح" في القرن الثامن أي بعد ثلاثة قرون، ثم جاء التفتازاني المتوفى عام ٧٩١ هـ، أي في نفس القرن الثامن ، بشرح التنقيح في كتابه "التلويح" وعلى هذا الشرح أعدت الحواشي المختلفة، والتعليقات على الحواشي كما سنوضحها فيما بعد.
  - كانت أكثر الفترات التى أعدت فيها متون احتاجت فيما بعد لإعداد كتب الحواشى عليها، هى تلك المتون التى دونت بالقرن السابع الهجرى، فقد تم حصر(٤٧) متنًا من المتون الأصلية التى أعدت خلال ذلك القرن؛ أعدت عليها(٦٥٢) حاشية، ومن

أبرز تلك المتون متن تفسير البيضاوي، ومتن كتاب تجريد العقائد للطوسي، ومتن الشمسية للكاتبي، ومتن الكافية لابن الحاجب، وكذلك متن الألفية في النحو لابن مالك، ومفتاح السكاكي، وغيرها من متون لأشهر علماء القرن السابع (الذين حصرت تواريخ ميلادهم ووفاتهم ما بين القرنين السادس والسابع) ولعل من أسباب ازدهار حركة التأليف في ذلك الوقت أنه في خلال ذلك القرن بدأ اشتغال العلماء بوضع نصوص جديدة تلائم ذلك العصر الذي ازداد فيه اتساع رقعة العالم الإسلامي، واختلاط شعوبه المختلفة في بيئتها، وحضاراتها وثقافتها والظروف الاجتماعية التي تأثرت بالحروب التي خاضتها المنطقة ضد الصليبيين والمغول، وبالأندلس، وحتى بين أرجاء مختلفة داخل الدولة الإسلامية، وأثرت بالتأكيد على علماء تلك الفترة الذين كانوا يرغبون في الإحاطة بكل شيء في المجالات التي كانوا يشتغلون بها، حيث انتشر التأليف الموسوعي في ذلك الوقت، وكما نرى من خلال تلك المتون أنها لمتون في مجالات النحو، وكذلك مجالات المنطق، حيث انتشر اشتغال العلماء في تلك الفترة بالفلسفة، والجدل والمنطق، وكانت هناك الكثير من المناظرات والمجادلات العلمية بين العلماء، فقد كان اشتغال العلماء بالفلسفة في الماضي مثيرًا للشك في إلحادهم، أما في ذلك العصر منذ القرن السابع ازداد اهتمام العلماء خاصة في بلاد فارس وما حولها بالفلسفة والجدل، وزادت أعداد الكتب في هذه المجالات الفلسفية. كما أعدت في تلك الفترة المتون الجديدة في علوم اللغة العربية، وهذه كانت تحتاج لشرحها للدارسين خاصة من غير العرب الذين انتشر الإسلام بينهم، وقد كانت معظم مؤلفات هؤلاء العلماء في ذلك الوقت موسوعية، فنرى مثلا أن كتب التفسير تتناول جوانب فلسفية وعقائدية ومنطق وعلوم العربية في نفس الوقت، وذلك لحرص العلماء في تلك الفترة على شمولية أعمالهم، لتحتوى على ما تضمنته المتون الأولى من كتب التراث التي ضاع معظمها وتلف أثناء الحروب التي خاضتها الدول الإسلامية؛ وكذلك لإضافة الجديد عليها، ونظرًا الأهمية كتبهم تلك التي كانت مرجعًا لكل من أراد الاشتغال بالعلم والدرس؛ فقد كانت تحتاج لشرح كل ما ورد بها من علوم، ومن ثم تحتاج لكتب تشرح الشرح (كتب الحواشي).

● يعتبر كتاب مفتاح العلوم لسراج الدين أبى يعقوب يوسف السكاكى، المتوفى سنة ٦٢٦هـ؛ كتابًا متميزًا فى علوم البلاغة، وقد اعتنى به فضلاء العلماء بالشرح والتشريح والتلخيص، وقد اعتبر من المتون الأساسية فى القرن السابع تبعا لتاريخ وفاة مؤلفه السكاكى، ولقد أعدت حواش على شروح مختلفة لهذا الكتاب، من أهمها شرح

السعد التفتازاني الذي فرغ منه عام ٧٨٩هـ، وشرح السيد الشريف الجرجاني الذي فرغ منه سنة ١٠٤هـ، وأعدت على شرحهما معًا عدة حواش، وكذلك على كل شرح منهما على حدة، وبلغ عدد الحواشى على تلك الشروح للمفتاح (٤٥) حاشية، وقد قام الجلال القزويني المتوفى سنة ٧٣٩ بتلخيص هذا الكتاب، واعتبر متن تلخيص المفتاح من متون القرن الثامن، وأعدت على هذا التلخيص عدة شروح أيضًا، من أهمها وأشهرها الشرح المطول، والشرح المختصر لسعد الدين التفتازاني، وقد فرغ من تأليف الشرح المطول عام ٧٤٨هـ، ومن الشرح المختصر عام ٧٥٦هـ، وتقع على الشرح المطول عدة حواش بلغ عددها (٣٥) حاشية، أما الحواشي على الشرح المختصر، فبلغ عددها (٢٠) حاشية، وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحواشي على شروح المتن، وشروح تلخيصه (١٠٠) حاشية، وهو بالتالي أكثر الكتب التي أعدت حواش على متون شروحه، وهو أكثر الكتب التي كانت له متون تابعة على نفس شهرة وأهمية المتن الأصلى في هذا المجال، وهو الكتاب الذي استمر تناوله بالشرح والتلخيص منذ تأليفه في القرن السابع، وعلى مدى قرنين ثم أعدت على تلك الشروح المختلفة ما تم حصره من حواش منذ أول حاشية عليه وكانت على شرح السعد للمفتاح لجمال الدين محمد بن احمد الشريشي (ت ٧٩٦هـ)، أما آخر حاشية عليه فكانت على تلخيص القزويني للمفتاح، وكانت للدسوقي محمد بن أحمد المصرى المالكي المتوفى عام ١٢٣٠هـ.

- كان القرن الثامن أيضًا من القرون التي ازداد فيها عدد المتون المؤلفة التي تم إعداد شروح عليها، ثم أعدت على تلك الشروح أعداد كبيرة أيضًا من الحواشي، وبلغ عدد تلك المتون (٣٥٩) متنًا، وأعد على تلك المتون نفسها، أو شروحها (٣٥٩) حاشية، وكان من أبرز تلك المتون متن "المواقف في علم الكلام" للعضد الإيجى المتوفى سنة ٧٥٦هـ.
- قلت أعداد الحواشى التى تعد على المتون الجديدة التى أعدها المؤلفون من علماء الفترة منذ القرن الحادى عشر، وحتى القرن الثالث عشر، حيث تم حصر (٧٨) حاشية فقط على (٣٢) متنًا جديدًا أعدت فى تلك الفترة، ونتعرف من ذلك أن الكتب أو المتون الأقدم، التى أعدت فى القرون من الخامس حتى القرن العاشر، كانت هى المتون التى تناولت العديد من المجالات التى كانت تحتاج فيما بعد لإعداد الحواشى عليها، وكانت مجالاً خصبًا للدارسين والعلماء ليضيفوا إليها المزيد من الشروح والحواشى.
- (۲) من خلال توزيع كتب الحواشى على فترات تأليفها والموضح بالجدول رقم (۷)
   تبين ما يلى:

1- يعد القرن الخامس الهجرى هو البداية الرسمية لإعداد كتب الحواشى فى التراث العربى، حيث لم يتم حصر أى كتاب من كتب الحواشى خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة، ولقد تم حصر كتابين فقط من كتب الحواشى خلال القرن الخامس، وهما: حاشية السيد مانكديم قوام الدين أحمد بن عمر شيشديو المتوفى سنة ٢٥هـعلى شرح عبد الجبار بن أحمد لكتاب الخمسة أصول، لابن طباطبا الرسى، وتعد هذه الحاشية أول وأقدم كتب الحواشى التى تم حصرها من خلال هذه الدراسة، لأن الحاشية الأخرى فى هذا القرن كانت لأبى القاسم فضل بن محمد البصرى المتوفى سنة ١٤٤٤هـ، وهى حاشية على كتاب الصحاح فى اللغة.

جدول رقم (٧) التوزيع الزمني لكتب الحواشي على القرون التي أعدت خلالها

| عدد الحواشي |
|-------------|
| ۲           |
| ٨           |
| 77          |
| ٤٩          |
| 3.97        |
| ٤٤٤         |
| 721         |
| 779         |
| 777         |
| ٤٨ ٠        |
| 121         |
| 1190        |
|             |

۲- تزایدت أعداد كتب الحواشی خلال القرون التالیة للقرن الخامس، ولكن لم تصل إلی حد الظاهرة إلا منذ القرن التاسع الهجری حیث تم حصر (۲۹٤) حاشیة خلال ذلك القرن، أما القرن العاشر، فقد كان أكثر القرون التی تم خلالها إعداد كتب الحواشی؛ حیث تم حصر (٤٤٤) حاشیة تم إعدادها لمؤلفین عاشوا فی تلك الفترة ما بین القرنین التاسع والعاشر، وترجع كثرة أعداد كتب الحواشی فی تلك الفترة إلی الاستقرار الذی عاش خلاله علماء تلك الفترة خلال بدایات عصر الدولة العثمانیة،

وزيادة أعداد العلماء الذين كانوا يشتغلون بالتدريس في المدارس التي انتشرت في المدن الإسلامية، ويذكر بروكلمان في تاريخ الأدب(١) أن السلطان محمد الفاتح تعمق في بعض العلوم، وطلب العلم على أكفأ رجاله آنذاك، وكان يميل بوجه خاص إلى المجادلات والمناظرات العلمية، وكان توافر كافة المتون الأساسية في كافة المجالات، وشروحها التي يحتاج إليها العلماء والدارسون في التدريس والتحصيل، والتي تم إعدادها في القرون السابقة، هو الذي جعل هؤلاء العلماء يكبون على تلك المتون في كل علم، ويصرفون همهم في وضع الحواشي عليها أو على شروحها لتسهيل تداولها بين الطلاب، وربما ترجع زيادة تلك الحواشي خلال تلك الفترة لتأثير أسلوب اللغة التي دونت بها تلك المتون التي أعدت في القرون السابقة خاصة تلك المتون ذات التأثير الفارسي، التي أعدها علماء بلاد فارس، فقد كانت الدولة العثمانية دولة مترامية الأطراف امتدت من تركيا، وشبه جزيرة البلقان، والشام، والعراق، ومصر، والحجاز، وبلاد فارس، وما وراء النهرين، والجناح الغربي الذي تمثل في بلاد المغرب وشمال إفريقيا، وهذا ما جعلها مختلفة عن سابقيها في كونها مركزًا لكثير من الجاليات، فبالإضافة إلى الأتراك العثمانيين؛ كان هناك العرب والبيزنطيون والجاليات الأوروبية الشرقية، كوَّن كلُّ هؤلاء ثقافات متعددة، وأتاح هذا الطابع العالمي للدولة العثمانية حرية التنقل، كما أتاح فرصة ذهبية للعلم والعلماء في التأثير، والتأثر، مما ترك بصمات واضحة على الإنتاج الفكرى الخاص بهذه الفترة. كما أولى بعض سلاطين العثمانيين اهتمامًا بالثقافة والعلوم، وأغدقوا على بناء المدارس الجديدة التي أنشئت في القسطنطينية وأدرنة وبروسة، وكذلك المساجد والزوايا والتكايا والكتاتيب، كما تختلف هذه الدولة عما سبقها من دول؛ بأن كثيرًا من العلوم والمعارف وصلتها جاهزة مقننة منظمة؛ أي أن الإبداع الجديد في كثير من تلك العلوم كان نادرًا أو كاد أن يكون معدومًا، ولذلك كثرت تلك المؤلفات التابعة، وبخاصة كتب الحواشي على تلك الشروح الخاصة بالمتون المختلفة، التي كانت بالرغم من كثرة تداولها إلا أنها كانت أيضًا تحتاج للتعليق في تلك الفترة، ولعل هذا هو السبب في اعتقاد الكثيرين أن العصر العثماني هو عصر انحطاط العلوم والآداب، ولكن على العكس من ذلك فبالرغم من القلاقل و الفتن والحروب فقد ظلت المساجد والمدارس والكتاتيب تؤتى ثمارها، ولم يتوقف العلماء عن التأليف ولا الوراقون والنساخ عن إخراج الكتب المخطوطة التي لا تكاد مكتبة من

<sup>(</sup>۱) بروکلمان : مرجع سابق : مج ۷ ، ص ۲٤٩

المكتبات الحالية تخلو من مخطوطات منها، وكانت الحركة العلمية والأدبية على درجة لا بأس بها من التطور<sup>(١)</sup>.

7- بدأت أعداد الحواشى التى يتم إعدادها فى النقصان فى القرون التالية للقرن العادى عشر، الذى سجل ثانى أكبر نسبة فى عدد الحواشى التى تم حصرها، والتى بلغت (٣٤١) حاشية، ثم بدأت أعداد تلك الحواشى فى التناقص تدريجيا، حتى القرن الرابع عشر الهجرى، الذى انتهى فيه عصر المخطوطات، وبدأ عصر جديد من المعرفة العديثة. وذلك يرجع إلى أن تلك الشروح والحواشى التى تم إعدادها خلال القرون السابقة كلها كانت كافية للغرض الذى أعدت من أجله، كما كان للضعف والانحلال الذى بدأ يصيب الدولة العثمانية فى أواخر حكمها للمنطقة، وانصراف معظم العلماء عن إعداد مؤلفات جديدة ذات قيمة علمية تستدعى إعداد شروح أو حواش عليها، فقد انتشر خلال تلك الفترة إعداد كتب الخرافات والسحر، وكذلك كتب الأوراد، وهذه النوعية من الكتب لا تستدعى بالتأكيد أى إضافات عليها.

٤- هناك (١٤١) كتابًا، لم تستطع الباحثة التعرف على تواريخ تقريبية لإعدادها إما لعدم التحقق من أسماء مؤلفيها التى وردت مختصرة بمصادر الحصر، ولعدم وجود معلومات كافية عن متونها الأساسية من خلال مصادر الحصر أو كتب الأعلام، أو لأن تلك الأعمال مجهولة المؤلف، وبالتالى لم يتم تحديد تاريخ العصر الذى عاش خلاله مؤلفوها.

<sup>(</sup>۱) عدنان محمود عبد الهادي : عدنان محمود عبد الهادي : المخطوط العربي من بداية الحكم العثماني حتى ظهور الطباعة في المشرق العربي ( رسالة ماجستير ) -جامعة القاهرة - كلية الآداب - قسم المكتبات و الوثائق ، ۱۹۸۸ .- ص ۲

| الحواشي على مؤلفيها | التوزيع التراكمي لكتب | جدول رقم (۸) ا |
|---------------------|-----------------------|----------------|
|---------------------|-----------------------|----------------|

| تراكمي لكتب الحواشي | تراكمي للمؤلفين                                  | عدد الحواشى | عدد المؤلفون |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 19                  | <del>                                     </del> | 19          | 1            |
| 7 £                 | Y                                                | 10          | 1            |
| 17                  | ٤                                                | ١٤          | Y            |
| ٧٤                  | 0                                                | 14          | ١            |
| 1.4                 |                                                  | 11          | ۲            |
| 177                 | 1.                                               | 1.          | ۲            |
| 141                 | 17                                               | ٩           | ٦            |
| 771                 | - Y1                                             | ٨           | 0            |
| 7.0                 | 77                                               | ٧           | 14           |
| ٤٠١                 | 19                                               | ٦           | 17           |
| £A7                 | 177                                              | ٥           | 17           |
| 70.                 | 1.4                                              | ٤           | ٤١           |
| AYE                 | 170                                              | ۲           | ٥٨           |
| 11.4                | 7.2                                              | Y           | 179          |
| 1940                | 1.97                                             | ١           | 797          |

أبرز المؤلفين لكتب الحواشي، وأبرز مؤلفي المتون التي تم إعداد حواش عليها:

ا - من خلال التوزيع التراكمى لكتب الحواشى على مؤلفيها، والذى يتضع من الجدول رقم (٨) تبين أن عدد المؤلفين الذين قاموا بإعداد تلك الحواشى بلغ (١٠٩٧) مؤلفًا، قاموا بإعداد (١٨٩٥) حاشية، وكانت النسبة الأكبر من هؤلاء المؤلفين، ممن أعدوا حاشية واحدة، فقد بلغ عددهم (٧٩٣) مؤلفًا، منهم (٤٥) مؤلفًا مجهولاً، لم يستطع أى من مصادر الحصر التي اعتمدت عليها الباحثة تحديد أسمائهم، وهناك مجموعة كبيرة من المؤلفين بلغ عددهم (١٢٩) مؤلفًا أعدوا (٢٧٨) حاشية، بواقع حاشيتين لكل مؤلف، بينما ارتكز إعداد كتب الحواشي على عدد قليل من المؤلفين، وحصرتهم الباحثة في (٢٣) مؤلفًا، أعد كل منهم من ٧- ١٩ حاشية.

# جدول رقم (٩) أبرز المؤلفين الذين أعدوا كتب الحواشي

| عدد الحواشى | القرن الذي تم فيه تأليف الحاشية                                              |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19          | السيد الشريف على بن محمد الجرجاني ت ٨١٦                                      | ١         |
| 10          | إبراهيم بن محمد الباجوري ت ١٢٧٧ .                                            | ۲         |
| ١٤          | محمد بن شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن جماعة (٧٥٩/ ٨١٩هـ)                   | ٣         |
| 1 1 2       | أحمد بن سلیمان بن کمال باشا ت ۹٤٠                                            | ٤         |
| ١٢          | جلال الدين بن عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩١١                               | ٥         |
| 11          | سيف الدين أحمد بن يحيى حفيد التفتازاني (٩٠٦هـ) أو (٩٠٦)                      | ٦         |
| 11          | السيالكوتي، عبدالحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي ن ١٠٦٧                  | ٧         |
| 11          | حسن جلبی بن محمد شاه الفناری ت ۸۸۲.                                          | ٨         |
| 11          | میرزا جان حبیب الله الشیرازی ت ۹۹۶                                           | ٩         |
| ١٠.         | جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني ت ٩٠٨                                | ١.        |
| ٩           | السندى، أبو الحسن محمد بن عبدالهادى السندى ت ١١٣٨                            | 11        |
| ٩           | خطيب زادة الرومى                                                             | ۱۲        |
| ٩           | عصام الدين إبراهيم بن عريشاه الإسفرايني ت ٩٤٢                                | 14        |
| ٩           | علاء الدين بن محمد الشاهرودي البسطامي الشهير بمصنفك ت ٨٧٥                    | ١٤        |
| ٩           | محمد باقر البهبهاني بن محمد أكمل الأصفهاني ت ١٢٠٥                            | 10        |
| ٩           | محمد بن على بن عرفة الدسوقي ت ١٣٢٠                                           | ١٦        |
| ^           | ابن قطلوبغا، زينِ الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفى ت ٨٧٩.                        | 17        |
| ^           | الكليسى، عبدالله بن عبدالرحمن ت ١٣٠٣                                         | ١٨        |
| ^           | حسن بن محمد العطار ت ۱۲۵۰.                                                   | 19        |
| <b>^</b>    | قرة خليل، خليل بن حسن بن محمد اليركيلي ت ١١٢٣                                | ۲٠        |
| , A         | محمد بن إبراهيم الحلبي المعروف بابن الحنبلي ت ٩٧١                            | 71        |
| Y           | أحمد بن موسى الشهير بالخيالي ت ٨٦٢ هـ.                                       | 77        |
| V           | القارى الهروى، نور الدين على القارى المكى ت ١٠١٤                             | 74        |
| ٧           | القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ت ٩٢٦                                          | 72        |
| Υ           | الیاس بن ابراهیم الکردی بن داود بن خضر ت ۱۱۲۸                                | 70        |
| Y           | حسين الحسيني الخلخالي ت ١٠١٤                                                 | 77        |
| Y           |                                                                              | 77        |
| Y           | عبدالله بن شهاب الدين الحسيني البزدي الشاهاباذي (حفيد الدواني                | 17        |
|             | وتلميذه) ت ١٠١٥                                                              | ¥Δ        |
| V V         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        | <b>79</b> |
| Y           | قصيح الدين الحيدرى، إبراهيم بن السيد صبغة الله بن محمد (١٢٣٦ –<br>١٢٩٩)      | , ,       |
| V           | •                                                                            | ٣1        |
| V           | محمد بن محمد الأمير شمس الدين المالكي السنباوي ت ١٢٣٢.                       |           |
| <b>,</b>    | مصلح الدين محمد بن صلاح بن جلال الدين الملتوى السعدى العبادى<br>اللارى ت ٩٧٩ | 1 1       |
| \ v         |                                                                              | 77        |
| '           | نعيمى المغنيساوى، المفتى خليل بن أحمد الحنفى ت ١٢٣٠                          |           |
|             |                                                                              |           |

 $Y - e_{e}e^{i}$  المؤلفون أبرز من المتم بإعداد حواش على متون وشروح الكتب فى المجالات المختلفة، المؤلفون أبرز من المتم بإعداد حواش على متون وشروح الكتب فى المجالات المختلفة، وكان من أبرز هؤلاء المؤلفين على بن محمد بن على الملقب بالسيد الشريف المجرجانى الذى ولد فى جرجان عام Y هـ، وتوفى بشيراز عام Y المه، وقد أحصى له بروكلمان (Y) عملاً أحصى له إسماعيل البغدادى (Y) عملاً، وأردف أن له غير ذلك من الأعمال Y، وقامت الباحثة بحصر تسع عشرة (Y) حاشية أعدها الجرجانى.

٣ - ومن خلال التوزيع الموضوعي لحواشيه، تبين أن أكثر حواشيه كانت في مجال المنطق، حيث أعد سبع حواش على كتب في مجال المنطق، وأشهرها حاشية كوجك، وأعد أيضًا خمس حواش على متون شروح لكتب في مجال النحو، كشروح متن الكافية، كما أنه أعد حاشية على شرح التفتازاني للمطول، وللمختصر في علوم البلاغة، وقد أعد حاشيتين على كتابين من أهم كتب التفسير، وهما كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي، وكشاف الزمخشري، بالإضافة إلى حاشية على كتاب في كل من أصول الفقه، وفي أصول الحديث، وفي الفرائض، وفي الحساب والهندسة. ويعني هذا أنه كان من العلماء الموسوعيين، وهذا ما اشتهر به علماء القرنين الثامن والتاسع. ولقد كانت أعمال السيد الشريف الجرجاني مفضلة ومتداولة بين طلاب العلم، ولذلك أقبلوا عليها لمطالعتها، وتلخيص ما جاء بها من علم، ومن أبرز ما يميز حواشيه أنها كانت أيضًا مجالاً للتحشية أو التعليق على ما جاء فيها. ومن أشهر حواشي الجرجاني التي أعدت عليها حواش أخرى، كانت حواشيه في مجال المنطق، مثل: حاشية التجريد، وحاشيته على تحرير القواعد المنطقية في شرح التصورات الشمسية للقطب التحتاني أو ما اشتهر بحاشية كوجك. وقد أحصت الباحثة (٢٠٥) حاشية تم إعدادها على أعماله من الشروح والحواشي كان منها (٣٦) حاشية على شرحه لمفتاح السكاكي، ومن أهم الحواشي على شروح السيد الشريف الجرجاني؛ الحواشي على شرحه للمواقف المضدية (٣٢) حاشية، وعلى شرحه لفرائض السجاوندي، وعلى إعرابه لديباجة الإعراب، و(٢٢) حاشية على حاشيته على تجريد العقائد، و(٢٠) حاشية على حاشية كوجك، و(٦) حواش على حاشيته على الشرح المطول. وقد كان الجرجاني غالبًا ما يعد حواشيه على شروح سعد الدين مسعود التفتازاني الذي يعد من أبرز علماء بلاد فارس

<sup>(</sup>۱) بروکلمان : مرجع سابق : مج ۷ ، ص ۲۲۱-۲۲۱

<sup>(</sup>٢) إسماعيل البغدادي: هدية العارفين . بيروت : دار الفكر ، ١٩٨٢ .- مج ٥ص: ٧٢٨-٧٢٩

فى العصر السابق للجرحانى، وكانت شروح السعد التفتازانى وشروح وحواشى السيد الشريف معًا من الأعمال التى يتم التحشية عليها فى مؤلفات مستقلة، وتأتى فى سياق عناوين تلك المؤلفات حاشية على شرح السعدين وهما التفتازانى، والجرجانى، مثل: حاشية على شرح السعدين لمفتاح السكاكى لأحمد بن محمود البرسوى ابن أخى منلا عرب شاه. وربما يرجع كثرة تداول حواشيه إلى ميله للإيضاح والإيجاز، وكذلك لاشتمالها على العديد من المجالات التى تستوقف العلماء وتجعلهم يدونون حواشيهم عليها، حيث اعتبرت شروحه وحواشيه بمثابة المتون الجديدة التى تتطلب إعداد تلخيص لها أو شرح للجديد مما أضافته.

لا من أبرز المؤلفين الذين أعدوا كتب الحواشى إبراهيم الباجورى، المتوفى١٢٧٧هـ، وهو من علماء الأزهر بالقرن الثالث عشر الهجرى، وكان أكثرهم إعدادًا لكتب الحواشى التى اشتهر علماء الأزهر بإعدادها لأغراض تدريسية، ولقد توزعت حواشيه وعددها (١٥) حاشية على متون فى عدد من المجالات، غالبيتها فى الفقه الشافعى، وكذلك حواشيه على متون فى الأخلاق، والعقائد، ومجال السيرة والمديح النبوى، ومنها حاشيته على قصيدة بانت سعاد، وكانت تلك هى المجالات التى ساد التأليف فيها خلال عصور انحسار الحضارة الإسلامية، فى أواخر عصر الدولة العثمانية.

0 - من بين المؤلفين الأكثر إعدادًا لكتب الحواشى، نجد تسعًا منهم من علماء القرن العاشر الذى كثر فيه إعداد الحواشى كما بينا، ومن أبرزهم محمد بن شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن جماعة (١٩/٧٥٩هـ)، وهو من منطقة ينبع بالحجاز وعاش بالقاهرة حتى وفاته، وكان طبيبًا، لذلك فقد كانت إحدى حواشيه على أبقراط الحكيم في الطب، بالإضافة إلى حواشيه على متون في مجالات النحو والبلاغة، وعلم الأصول. أما أحمد بن سليمان الرومي الحنفي المعروف بابن كمال باشا، فهو من علماء الدولة العثمانية، ويذكر نجم الدين الغزى في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (١) عن ابن كمال باشا، أنه فضل الاشتغال بالعلم بدلاً من التدرج في الوظائف الحربية، لما وجده من مبلغ العلماء عند الحكام، وقد كان يصرف جميع وقته للعلم، ويذكر الغزى أن لابن كمال باشا من الرسائل ما يقرب من المائة، وقد توعت حواشيه أيضًا على متون في مجالات البلاغة والتفسير والحديث، والمنطق وعلم

<sup>(</sup>١) نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. - الجزء الثاني - حققه وضبط نصه جبرائيل سليمان جبور - بيروت : دار الآهاق الجديدة ، ١٩٧٩ ص١٠٧-١٠٨

الكلام، والفرائض، ومنها حاشية على شرح السيد الشريف الجرجاني للفرائض السراجية للسجاوندي، وهي حاشية ممزوجة بالمتن. وبالنسبة لجلال الدين السيوطي الشافعي، فهو من الأعلام في تاريخ التراث العربي، وهو مصري المولد، واستقر بها إلى أن توفى عام ٩١١ هـ، ويرجع أصل أجداده لبلاد فارس<sup>(١)</sup>، وله العديد من المؤلفات، وكما سبق بيانه فقد كان يتميز بعناوين مؤلفاته، ومنها عناوين كتب الحواشى التي أعدها . أما جلال الدين الدواني فقد ولد سنة ٨٣٠، وتوفي عام ٩٠٧هـ، وتعد سلسلة حواشيه الطبقية على شرح التجريد من الحواشي المشهورة، ولعل السبب في الجدل حول أعماله بسبب عقيدته فهو من الشيعة الاثني عشرية، وله اهتمامات كثيرة بالفلسفة، وله رسالة في التصورات، ورسالة في إثبات الواجب، أعدت عليها بعض الحواشي، كما أعد شرحًا على تهذيب المنطق، أعدت عليه (٢٣) حاشية كما ذكر من قبل ، وكذلك شرحه للعقائد العضدية الذي أعدت عليه (١٧) حاشية، كما أعد هو حواشيه على متون في مجالات متعددة كالتفسير والحديث، والمنطق، والفلسفة، وعلم الأصول، وعلم الكلام. أما بالنسبة لميرزا جان الشيرازي (ت٩٩٤ هـ)، فهو أيضًا من علماء شيراز التي اشتهرت بكثرة علمائها، والذين تتاولوا في كثير من أعماله الجدل والمنطق وعلم الكلام، ولذلك كانت حواشيه هو أيضا على أهم تلك المتون في تلك المجالات الفلسفية، بالإضافة للمتون المشهورة في البلاغة وعلم الأصول، وهناك أيضًا سيف الدين أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التفازاني المشهور بالحفيد "حفيد التفتازاني"، وقد توفى ٩١٦ هـ

7 - بالنسبة لتوزيع المتون الأساسية لكتب الحواشى على مؤلفيها تبين أن محيى الدين أبو زكريا بن شرف الدين النووى المتوفى سنة ٢٧٦هـ؛ كان أكثر المؤلفين إعدادًا لمتون أعدت عليها كتب الحواشى؛ حيث بلغ عدد تلك المتون سبعة متون أعد عليها (٣٢) حاشية فقط، أربع منها فى فروع الشافعية، والبقية فى علم العقائد، وكتب الحديث، والأصول، وكان أهم كتبه الذى أعدت عليها كثير من كتب الشروح والحواشى كتابه منهاج الطالبين الذى أعدت عليه شروح من أهمها شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصارى المتوفى سنة ٢٦٦ هـ، وشرح ابن رسلان الرملى، وشرح ابن حجر الهيثمى، والمحلى، وغيرهم، وأعدت على تلك الشروح عشرون (٢٠) حاشية، وهناك كتاب "روضة الطالبين وعمدة المتقين وأعدت عليه خمس حواش، وله أيضًا كتاب "الأربعين النووية" المشهور، وتوجد عليه أيضًا شروح متعددة، وأعدت ثلاث حواش عليها.

<sup>(</sup>۱) بروكلمان : مرجع سابق : مج٦ ، ص ١٠٤-١٠٤

٧ - ومن أكثر المؤلفين الذين أعدوا عددًا كبيرًا من المتون التى تم تناولها بالشرح والتحشية، محمد بن على البيركلى أوالبركوى (ت٩٨٢هـ) وهو أيضًا من علماء القرن العاشر، وقد تم حصر ستة متون له أعدت عليها (١٧) حاشية، ومن أهم تلك المتون متن كتابه إظهار الأسرار" الذى تم شرحه فى كتاب نتائج الفكر، وأعدت سبع حواش على ذلك الشرح.

٨ - من أكثر المؤلفين الذين تم إعداد حواش على متون كتبهم القاضي البيضاوي، فقد قام بتأليف ثلاثة متون أعدت عليها (١٤٠) حاشية، وهذه المتون هي: تفسيره المشهور" أنوار التنزيل"، الذي أعدت عليه (١٢٥) حاشية، وكتابه "طوالع الأنوار"، وأعدت على شروحه (١١) حاشية، وكتاب "منهاج الوصول إلى علم الأصول"، وأعدت عليه أربع (٤) حواش. وكان من بين هؤلاء المؤلفين أيضًا "السكاكي" بكتابه الشامل لعلوم العربية "مفتاح العلوم" الذي تم تناوله بالشرح والتلخيص والتحشية على الشروح والتلخيص، فقد تم حصر مائة (١٠٠) حاشية أعدت على هذا المتن وشروحه وتلخيصه وشروح تلخيصه، أما ابن الحاجب فله أيضًا ثلاثة من المتون المشهورة في مجال النحو والصرف أهمها: (الكافية في النحو، والشافية في الصرف) وأعدت على شروح أعماله (٨١) حاشية. وبالنسبة لنصير الدين الطوسى(١)، الذي كان عالمًا وفيلسوفًا، وكان أحد الأفذاذ القلائل الذين ظهروا في القرن السابع الهجري، فكان له دوره العظيم في تحرير التراث العلمي اليوناني، الذي كانت متونه المترجمة تحتاج إلى مراجعة لترجمتها، وتصحيح وتحديث لمصطلحاتها، وكذلك تقويم لما جاء بها، وكان له دور كبير في المحافظة على هذا التراث<sup>(٢)</sup>؛ كما أعد العديد من متون المؤلفات التي يرجع إليه الفضل في نشأتها كمؤلفاته في علم حساب المثلثات. وبالإضافة إلى كتابه تجريد العقائد" الذي كان من أكثر أعماله الفلسفية التي أثارت كثيرًا من الجدل حولها، كما تبين من قبل؛ فقد أعدت على شروح وحواش هذا الكتاب وحده (٦٢) حاشية، فقد كان الطوسي من الشيعة الإسماعيلية، لذلك كانت أعماله الفلسفية هي الأكثر إثارة للجدل، فقد تم حصر متون أخرى للنصير الطوسى في المجالات الأخرى، لم تحظ بإعداد حواش كثيرة عليها؛ وهي متونه الأربع الأخرى في الفلسفة والهندسة، والفرائض، وقد تم حصر خمس (٥) حواش فقط عليها.

<sup>(</sup>١) عباس سليمان، وحسان حلاق: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب.- الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٨ - ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) قدري حافظ طوقان : العلوم عند العرب .- القاهرة : مكتبة مصر ١٩٦٠، ص ١٥٦ - ١٦٦.

٩ - ومن بين الأعمال الأصلية للمؤلفين المتميزين من القرون الأولى، والتي تم تتاولها بالشرح والتحشية، نجد مؤلفات ابن سينا، وهو من أشهر علماء المسلمين، ولقب بالشيخ الرئيس، وبالمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي، وقد كان طبيبًا بارعًا، وكان قد نشأ في عصر كثرت فيه مباحث الفلسفة ومدارس الحكمة والتصوف، وكان عالمًا مبرزًا في كافة المجالات، محكما لعلم المنطق والفلسفة والهندسة والإلهيات والطبيعيات بالإضافة للطب، وغير ذلك من العلوم، وقد عاش كذلك في عصر المنازعات والانقسام بين أمراء الرقعة الشرقية والدولة العباسية(١)، ونجده بالرغم من اشتغاله بالمنطق لم يكن يستخدم مصطلح المنطق كما بينا، وكان في كتبه الشهيرة التي تناولت ذلك العلم يشير له بمصطلح العلم الآلي، خوفا من الشك فيه، ومع ذلك فقد عاني من الشك فيه، فقد ذكر بروكلمان(٢) أنه في عام ٤٠١هـ، أمر محمود الغزنوي بإحضار خمسة من علماء خوارزم للشك في إلحادهم، وكان منهم البيروني وابن سينا الذي فر هاربًا إلى طوس. وقد تم حصر (٢٨) حاشية على أربع من متون أعمال لابن سينا، من أشهرها كتابه العظيم القانون في الطب، وهو أكثر الكتب في هذا المجال الذي تم تناوله بالشرح والتحشية، وتم حصر تسع(٩) حواش عليه، بالإضافة إلى خمس عشرة حاشية على كتابيه الإشارات والتنبيهات، والشفاء في مجالات المنطق والفلسفة، وله رسالة في تفسير سورة الإخلاص، تم حصر أربع حواش عليها.

1- أما بالنسبة للمؤلفين الذين أعدوا أكثر كتب الشروح التى كانت الأكثر تتاولاً بالتحشية عليها، فهو سعد الدين التفتازانى، المتوفى سنة ٢٩١هـ، فبالرغم من أنه لم يعد إلا حاشية واحدة فقط، وهى حاشيته على كشاف الزمخشرى، وهى حاشية غير مكتملة، إلا أن الشروح على متون كتبه، وشروحه هو لبعض المتون أثارت جدلاً كبيرًا، وأعدت على شروحه (٢١٠) حاشية، وقد كان الشريف الجرجانى من أبرز من تتاول أعماله بالشرح والتحشية، وأبرز شروحه التى أعدت عليها الكثير من الحواشى [التلويح لشرح النتقيح (٨٥) حاشية، شرحه للعقائد النسفية (١٥) حاشية، وشرحه للقواعد الشمسية للكاتبى(٥١) حاشية، وشرحه لمتن مفتاح السكاكى، وشرحاه المطول والمختصر لتلخيص القزويني للمفتاح(٩٥) حاشية، وكان أكثر متونه التى أعدت على متون من تأليف التفتازانى، فقد بلغ عددها(٢٨) حاشية، وكان أكثر متونه التى أعدت عليها شروح تم حصر حواش عليها، هو متن تهذيب المنطق والكلام الذى أعد له الدواني

<sup>(</sup>١) عباس سليمان، وحسان حلاق: مرجع سابق، ـ ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) بروكلمان: مرجع سابق: مج ٢، ص ٧٠٣

شرحًا تم حصر (٢٣) حاشية عليه، وهناك خمس حواش أخرى على متن المقاصد فى علم الكلام للتفتازانى، وربما ترجع كثرة الحواشى على أعمال التفتازانى لصعوبة فى أسلوب شرحه لمتون كانت أساسًا مليئة بالغموض.

11 - هناك أربع حواش ابتدأها بعض المؤلفين، واستكملها غيرهم، ومنها استكمال محمد بن على الجرجانى لحاشية أعدها أبوه الشريف الجرجانى فى النحو، وهى على الوافية (الشرح المتوسط للإسترابادى للكافية فى النحو لابن الحاجب). وقد استكمل عبد الله بن محمد البسطى الحواشى التى أعدها ابن برى على الصحاح فى اللغة، وهناك حاشية على تهذيب المدونة والمختلطة فى فقه المالكية والتى أعدها أبو مهدى عيسى الوانوغى، واستكملها محمد بن أبى القاسم بن محمد بن عبد الصمد البجائى المشدالى ت ٨٦٦ هـ، وحاشية بعنوان أبكار الأفكار وقاضيجق: حاشية على الضوء (شرح تاج الدين محمد الإسفرايينى للمصباح، إلى آخر الباب الثانى) التى أعدها قاضى بلاط، عبد اللطيف بن جلال الدين محمد القزوينى، واستكمله كلينجك.

١٢ - تدل التوزيعات المختلفة لهؤلاء المؤلفين الذين أعدوا كتب الحواشي، أن أغلبهم من علماء عاشوا خلال حكم الدولة العشمانية، وكشير منهم كان من العثمانيين(الأتراك والروم)، كحسن جلبي بن الفناري، وابن كمال باشا، وابن قطلوبغا، وخطيب زاده الرومي، بالإضافة إلى المؤلفين من بلاد الفرس كالجرجاني، والدواني، وميرزا جان الشيرازي، ومن الهند كعبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي، وكان غالبية هؤلاء العلماء من المشتغلين بالتدريس، واشتهرت الحواشي والشروح التي أعدوها أساسًا لعمليات التدريس، وأصبحت متداولة بين الدارسين لها لقرون طويلة من خلال العديد من المدارس التي أنشئت خلال تلك الفترة، وبالأزهر الشريف أيضًا. وقد أشار بروكلمان عند تناوله لكتاب تفسير البيضاوي إلى وجود (٤٦) حاشية، و(٢٥) تعليقة على هذا التفسير لمؤلفين عثمانيين (١)، مما يبين وفرة إنتاجهم، وأيضا لتأثير اللغة عليهم، حيث كانوا يعلقون على تلك الكتب من وجهة نظرهم ومذاهبهم، وثقافاتهم، وقد كانت لغتهم الأصلية تؤثر على بعض المفاهيم اللغوية لديهم. كما كانت لدى هؤلاء العلماء الرغبة في الاشتغال بالعلم أملاً في الحظوة لدى السلاطين والأمراء الذين كانوا يشجعونهم على التأليف، ويجزلون لهم العطاء، فيقوموا بإعداد متون جديدة أو شروح يهدونها للمهتمين منهم بالعلم، كما كان الكثير منهم يجولون الشرق والغرب رغبة في المزيد من العلم والتحصيل.

<sup>(</sup>۱) بروكلمان عمرجع سابق : مج ٤ ، ص ٢٢١

# نصوص تراثية

## حيوان

# (الناسَّهُ الْأَكْبَر بِينَ نَسْرَتُهُ) د. (مزهر السودانُّهُ)، والأستاذ (هلااء ناجُهُ) نقد واستدرائ

ج. غبد الرازق حويزه(\*)

يعد الناشئ الأكبر من كبار الأدباء فى العصر العباسى، اسمه " عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مألك الأنبارى "، وكنيته هى " أبو العباس "، ولقبه هو الناشئ الأكبر تمييزاً له عن الناشئ الأصغر (٢٧١- ٣٦٦ هـ).

ولد الناشئ الأكبر في مدينة الأنبار، قرب بغداد، ورحل إلى مصر، وربط أبن خلكان بين رحلته تلك وتسميته بأبن شرشير فقال: إن شرشير في الأصل اسم طائر يصل إلى الديار المصرية في البحر في موسم الشتاء لذا سمى الرجل بأشرشير تشبيها له بهذا الطائر(١)، وتوفى الناشئ بمصر عام (٢٩٣هـ)

لم يقتصر الناشئ " فى إبداعه الأدبى على نظم الشعر، فقد كان ذا ثقافة عميقة، أسعفته فى المشاركة فى بعض فروع العلم، وأجاد فى كل فرع طرقه، وترك فيه آثارًا تشهد له بالنبوغ والتفوق، فقد كان شاعرًا مفلقًا، وكاتباً معروفاً، وناقداً جهبذا، ومتكلماً معتقاً للمذهب المعتزلى، ونحوياً، وعروضياً، ونص المؤرخون على أنه ترك فى كل هذه المجالات الثقافية مؤلفات، أتى على حصرها الأستاذ " هلال ناجى " فى تقديمه لمجموع شعره.

أما نتاجه الشعرى فقد كان مجموعاً بين دفتى ديوان، سقط من يد الدهر، ولم يبق أمام الباحثين المعاصرين سوى التجرد لجمع ما تبقى من قصائده وأراجيزه، وإدراجها بين دفتى ديوان قائم بذاته، يكون في متتاول الدارسين والأدباء، وقد بُذلتُ في هذا الشأن عدة محاولات، هذا بيان بها.

(۱) محاولة د. " مزهر السودانى "، وهى أولى المحاولات التى اهتمت بجمع شعر الناشئ الأكبر وتحقيقه، وللدكتور " مزهر " فضل السبق والريادة، حيث عبّد السبيل، ومدّ يد العون لمن أتى بعده، ونشر د." مزهر " محاولته تلك فى مجلة كلية

<sup>(\*)</sup> الأستاذ المساعد في كلية اللغة العربية . جامعة الأزهر.

التربية، جامعة البصرة، في العدد الأول الصادر عام(١٩٧٩م)، واحتل المجموع الشعرى من صفحة ٧٣ إلى صفحة ١٦٤ .

- (٢) محاولة د " يوسف حسين بكار "، وهذه المحاولة لم يخصصها صاحبها لجمع كل شعر " الناشئ "، وإنما خصصها لتحقيق قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه، وهي أطول قصائد " الناشئ الأكبر "، حيث تقع في ٧٧ بيتاً، ونشر د " بكار" هذه القصيدة في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، في العددين ٢، في العام الذي صدرت فيه محاولة د. "مزهر السوداني " عام (١٩٧٩م).
- (٣) محاولة الأستاذ " هلال ناجى "، التى صدرت بعد صدور محاولة د " مزهر " بثلاثة أعوام، وصدرت فى العراق أيضاً، ونشرت فى مجلة المورد العراقية فى المجلد 11، الأعداد ١- ٤ لسنة (١٩٨٢م)، والمجلد ١٢، العدد ١ لسنة (١٩٨٢م).

وقد نظرت فى المحاولتين العراقيتين فاتضح لى أن الأستاذ "هلال ناجى" رجع على محاولة د. " مزهر " واعتمد عليها، ولا تثريب عليه فى ذلك، فهذا من حقه، ومن حقنا جميعاً، ذلك الحق الذى تفرضه علينا طبيعة البحث العلمى، ليبدأ الباحث من حيث انتهى الآخرون على شريطة أن يفصح الباحث عن المحاولات التى سبقته فى موضوعه، ورجع إليها، وأفاد منها، أما أن يرجع الباحث إلى آثار السابقين، ويفيد منها دون تصريح منه بجهد من سبقه فى موضوعه فهذا يعد خروجاً على مقتضى الواجب، ذلك الخروج الذى ترفضه أمانة البحث العلمى، وهذا ما حدث للأستاذ "هلال ناجى"؛ إذ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى محاولة د." مزهر السودانى " على الرغم من رجوعه إليها، واعتماده عليها على ما سنبينه بعد ذلك من واقع الأدلة المادية المحسوسة.

(٤) أما المحاولة الرابعة والأخيرة، فهى للباحث " عبد الحافظ إبراهيم محمد الدميسى " وقد تزامن تقديمها مع نشر محاولة الأستاذ " هلال ناجى " أى عام ١٩٨٣م، ولم يكتب لهذه المحاولة النشر حتى الآن، وقد معدها الى كلية الآداب، جامعة القاهرة للحصول على شهادة الماجستير، وقد رجعت إليها تحت رقم (٣٩٧٤) في مكتبة الجامعة المذكورة، وأفدت منها منذ أكثر من عشر سنوات، حينما كنت أعد أطروحة الدكتوراة، وليست هذه المحاولة بين يدى الآن، وكم كنت أتمنى أن تكون في متناول يدى لتدخل في نطاق هذا البحث.

هذا، ولم يهمل الأستاذ " هلال ناجى " محاولته لجمع شعر " الناشئ الأكبر" منذ

نشرها، بل جعلها فى حيز اهتمامه دائماً، فنشر عام (١٩٩١م) استدراكاً عليها فى ص١/ ٣١٤ - ٣١٧ فى كتاب المستدرك على صناع الدواوين، وأعاد نشره عام (١٩٩٨م) دون زيادة عليه فى ص ١/ ٣٤٧ - ٣٤٩ مع إعادة طبع هذا الكتاب.

وصدرً الأستاذ " هلال ناجى " استدراكه فى الطبعتين بقوله: " وفى بواكير عام ١٩٨٨ اتصل بى طالب الماجستير السيد كريم علكم عويز واجياً تزويده بتوصية إلى اللجنة المختصة للدراسات العليا، تتضمن صلاحية موضوع الناشئ الأكبر: حياته وشعره مادة لرسالة ماجستير لما يعرفه أعضاء اللجنة المذكورة من صفة الاستقصاء فيما أنشره الأمر الذى يقطع الطريق على من يريد سلوك السبيل ذاته، فاستجبت لطلبه...وسجلت رسالة الطالب عام ١٩٨٨، ونال عنها درجة الماجستير فى النصف الثانى من عام ١٩٨٩ من كلية الآداب، جامعة بغداد، وكانت ولما تزل مطبوعة بالرونيو، وقد لاحظ أستاذان ممن تولوا مناقشة رسالة الطالب، هما الدكتوران محسن غياض، وعباس الصالحى أنه اعتمد ما جمعته من شعر الناشئ الأكبر دون أن يستطيع إضافة بيت شعر واحد إلى ذلك المجموع الذى نشر عام ١٩٨٧، وتلك ملاحظة صرحا بها أثناء

هكذا بدأ الأستاذ "هلال ناجى " استدراكه بثنائه، وثناء غيره على عمله ضارباً بجهد د. " مزهر السودانى" عرض الحائط، غير متعرض ولو لمجرد التنويه به لإعطاء الرجل حقه، وقد أشرت إلى ما يشبه ذلك أثناء نقدى لمجموع الأستاذ "هلال" لشعر الببغاء فى مجلة العرب ١٣٤، ج ١ ،٢ لسنة (٢٠٠٥م) ، ثم فى الحلقة الثانية من سلسلة "تتمة وإصلاح الدواوين الشعرية ".

وأقول: لا محل لمتابعة الأستاذ " هلال" أعضاء اللجنة في وصف منهجه فيما ينشره من دواوين شعرية مجموعة بالدقة والاستقصاء، وذلك في قوله: " لما يعرفه أعضاء اللجنة من صفة الاستقصاء فيما أنشره الأمر الذي يقطع الطريق على من يريد سلوك السبيل ذاته ".

وما استدركته في هذا البحث المتواضع يؤيد ما أقول من زاوية، ويعزز من زاوية أخرى مأخذ الدكتورين: محسن غياض "، و" عباس الصالحي " من أن الطالب لم يستطع إضافة بيت واحد إلى مجموع الأستاذ " هلال الشعر الناشئ الأكبر ".

وقد نظرت في نشرتي شعر " الناشئ الأكبر " العراقيتين فبدت لي جوانبٌ من النقص فيهما مجتمعتين، حاولت إصلاحها من خلال الإضافات، وعَنَّتُ لي بعضُ

الملحوظات عليهما، ورأيت لمعالجة تلك الجوانب توزيع ما في جعبتي من مادة علمية على العناصر التالية:

- (١) اعتماد الأستاذ " هلال ناجى على نشرة د." مزهر السوداني".
- (٢) ديوان الناشئ الأكبر بين نشرتى د. مزهر السودانى "، والأستاذ " هلال ناجى".
  - (٣) ما يجب ضمه إلى ديوان الناشئ الأكبر بنشرتيه.
    - (٤) ما يجب حذفه من الديوان بنشرتيه.
  - (٥) رصد ما لم يرصد من روايات الأبيات في النشرتين
    - (٦) استقصاء مصادر التخريج.
  - (٧) ملحوظات أخرى على مجموع الأستاذ " هلال ناجي ".

هذه هى العناصر التى سأتحرك فى إطارها محاولاً إثبات الحقيقة أولاً، وتنقيح الديوان وصولاً به إلى مرتبة الكمال ثانياً، وأبدأ

أولاً - باعتماد الأستاذ "هلال ناجى" على نشرة د." مزهر السوداني":

لم يشر الأستاذ "هلال ناجى " لا من قريب ولا من بعيد في صدر عمله"، وكذلك في كل اقتراب منه لشعر" الناشئ الأكبر" إلى ألنشرة التي صدرت في وطنه لشعر الشاعر ذاته على يد د ." مزهر السوداني " قبل صدور نشرته هو بثلاث سنوات، ويبدو أن سكوت الأستاذ "هلال ناجى" عن الإفصاح إلى أسبقية نشرة د." مزهر" كان متعمداً، حيث ثبت لدي - على ما سأذكر بعد ذلك - أنه رجع إلى تلك النشرة، واعتمد عليها، وهو يعلم ذلك جيداً، ويعلم أيضاً أن الباحث " كريم علكم عويز " قارن عام (١٩٨٩م) في دراسته للماجستير عن هذا الشاعر بين عمله، وعمل د." مزهر".

ونقل الأستاذ "هلال ناجى "فى مقدمة استدراكه على شعر الناشئ الأكبر عن هذا الباحث قوله فى معرض المقارنة بين النشرتين: لقد تميز مجموع هلال ناجى بالطريقة العلمية الدقيقة التى أخذت بكل لوازم التحقيق والتتبع والاستقصاء، وقد زاد من أهمية مجموعه اعتماده على عدد من المخطوطات ".

لا شك أنَّ ذِكْرَ الأستاذ "كريم" لعمل د. "مزهر" أظهره لدى بعض ممن ليس لهم به علم، وكان من المفترض وقد علم عدد غير قليل من المهتمين بالتراث الشعرى بنشرة د." مزهر" أن يغيِّر الأستاذ "هــلال ناجى" وجهة نظره من السكوت عن التنويه بجهد د. "مزهر السودانى " وأسبقيته إلى الإفصاح عن ذلك والتصريح باعتماده على هذا

العمل الرائد، فيشير إليه في كل من: مقدمة عمله، وفي مقدمة استدراكه الذي نشره عام (١٩٩١م)، وأعاد نشره عام (١٩٩٨م)، وفي مقاله عن جهود الناشيُّ الأكبر في نقد الشعر المنشور عام (١٩٩٤م) في كتابه: "بحوث في النقد التراثي عندما أشار في ص ١٧٠ إلى جمعه ديوان " الناشيُّ الأكبر".

وسواء أصرح الأستاذ " هلال " بريادة عمل د." مزهر " أم لم يصرح، وسواء أنص على اعتماده على هذا العمل أم لم ينص فإننا نقول: بأسبقية عمل د." مزهر "، ونقول أيضاً برجوع الأستاذ " هلال " إلى هذا العمل واعتماده عليه ، أما أسبقية صدور عمل د." مزهر " فهذا أمر لاشك فيه، وتواريخ النشر تؤكد ذلك، خاصة وأن العملين نشرا في مجلتين محكمتين مما يجعل تغيير تواريخ النشر أمراً صعباً، وأما رجوع الأستاذ " هلال" لعمل د. " مزهر " واعتماده عليه فهذا ما سنؤكده من واقع الأدلة المادية المحسوسة التالية:

(۱) تأثر الأستاذ " هلال ناجى " بتخريجات د." مزهر "، واعتماده عليها، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال مراجعتى تخريجهما على كتاب: " المختار من شعر بشار للخالديين بشرح التجيبى البرقى، فقد رجعت إلى الطبعة التى اعتمداها فى الجمع والتحقيق، ورصدت الصفحات التى احتوت على شعر " للناشئ الأكبر " فى هذه الطبعة، وقمت بمقابلة رقم صفحة كل مقطعة فى هذا الكتاب لدى الأستاذ " هلال ناجى " عليه لدى د." مزهر "، وأيقنت أن الأستاذ " هلال ناجى " اعتمد اعتماداً جلياً على نشرة د." مزهر "، وهذا واضح من اتحاد أرقام صفحات بعض المقطعات لديهما على الرغم من وجود أخطاء لدى د." مزهر " فى رصد أرقام الصفحات المحال عليها فى الطبعة المقصودة للكتاب المشار إليه آنفاً، بمعنى أننا نقف على الخطأ لدى د." مزهر "، ونقف على الخطأ عينه لدى الأستاذ " هلال ناجى ".

وهذا بيان بتخريجات كل شعر " الناشئ الأكبر" في الطبعة المعتمدة لديهما لكتاب المختار من شعر بشار" في النشرتين:

| الرقم الصحيح<br>للصفحة في | صفحة تخريجها في المختار |          | رقم المقطعة عند |      | م |
|---------------------------|-------------------------|----------|-----------------|------|---|
| كتاب المختار              | عند ناجی                | عند مزهر | ناجى            | مزهر |   |
| 177                       | 177                     | 177      | ٤               | ۲    | ١ |
| 797                       | 727                     | -        | 77              | 44   | ۲ |
| ٤                         | ٤                       | ٤        | ٣٠              | ۲۱   | ٣ |
| ٣                         | ٣                       | ٣        | 44              | ۲۸   | ٤ |
| ۲۰۰                       | 727                     | _        | ٥٤              | ٥٠   | ٥ |
| 799                       | 720                     | 720      | ٥٨              | ٤٥   | ٦ |
| 100                       | 100                     | 100      | ٥٦              | ٥٧   | ٧ |
| ١٠.                       | 1.                      | ١٠       | 77              | ٥٨   | ٨ |
| 771                       | Y1V                     | 717      | ٧٥              | 17   | ٩ |

ديوان الناشئ الأكبر

فإذا نظرنا إلى المقطعة رقم (٤٥) عند د. "مزهر" وجدناها مخرجة على الصفحة رقم ٢٤٥ من كتاب " المختار"، وهذا خطأ سار عليه الأستاذ. " هلال "، فأثبت الرقم نفسه في تخريج المقطعة نفسها، وهي عنده برقم (٥٨)، ورقم الصفحة الصحيح في الطبعة المعتمدة هو ٢٩٩، وهذا بلا شك يدل على اعتماده على نشرة د. " مزهر".

وبالمثل أخطأ د." مزهر " فى تحديد رقم الصفحة فى تخريج المقطعة رقم (٦٦)، حيث حدده بأنه ٢١٧، وهذا خطأ سار عليه الأستاذ " هلال ناجى " أيضاً لاعتماده على نشرة د. " مزهر"، فأثبت الرقم نفسه فى تخريج هذه المقطعة التى أخذت عنده رقم (٧٥)، ورقم الصفحة الصحيح هو ٢٧١ .

أما المقطعة رقم (٥٠) لدى د. مزهر قلم أجد لها تخريجاً على "المختار من شعر بشار"، ووجدت تخريجاً لها على هذا المصدر ص ٢٤٦ لدى الأستاذ "هلال ناجى"، وهي برقم (٤٥) عنده، ورجعت إلى الصفحة المذكورة في الطبعة المعتمدة لكتاب المختار من شعر بشار " فلم أجد المقطعة مذكورة فيها، ووجدتها مذكورة في صفحة ٢٠٠، وعندما بحثت عن السبب في ذلك وجدت أن محقق كتاب زهر الآداب ١٨٥٠ خرج المقطعة على ص ٢٤٦ في كتاب المختار من شعر بشار"، واستند الأستاذ "هلال ناجي " على جهد هذا المحقق في التخريج، فنقله – دون أن يرجع إلى المصدر الأصلى – على ما فيه من الوهم، أو الاعتماد على طبعة أخرى غير الطبعة المعتمدة في جمع شعر "الناشئ الأكبر"، ولو رجع الأستاذ "هلال" بنفسه إلى المصدر الأصلى، وهو

كتاب المختار من شعر بشار" في الطبعة التي يخرج عليها لأدرك أن المقطعة ليست في ص ٢٤٦ بل في ص ٣٠٠ من الطبعة التي ذكرها في قائمة مصادره في نهاية الديوان، والتي اعتمد عليها في تخريج كل شعر "الناشئ الأكبر"، أما وقد نقل تخريج هذه المقطعة على كتاب "المختار من شعر بشار" من المصدر الوسيط، وهو هامش "زهر الآداب" فكانت الأمانة العلمية تحتم عليه الإشارة إلى ذلك. إن وجود الخطأ في تحديد رقم الصفحات في تخريج بعض المقطعات على "كتاب" المختار من شعر بشار" في نشرة د. "مزهر"، ووقوع الخطأ عينه في نشرة الأستاذ "هلال ناجي" دليل دامغ على اعتماده على نشرة د. "مزهر"،

(٢) أما الدليل الثانى على رجوع الأستاذ " هلال ناجى " إلى نشرة د . " مـزهر " واعتماده عليها فيكمن في سيره على الخطأ الذي وقع فيه د."مزهر" في تحديد وزن النتفة التالية:

إِن أَنتَ لم تُحـدِث إلِيَّ يداً حـتى اقـومَ بشُكرِ ما سلفا لم أحظَ مِنكَ بنائلِ أبـداً ورجعتُ بالحرمانِ مُنْصَرِفا

هذه النتفة تحمل رقم (٦٨) في نشرة د. "مزهر"، ورقم (٧٧) في نشرة الأستاذ. "هلال"، وحدَّد وزنها د. " مزهر " بأنها من السريع، وهذا خطأ، تُبِعَه فيه الأستاذ " هلال" لاعتماده على عمل د. " مزهر"، فعزا النتفة أيضاً إلى بحر السريع، والصواب أنها من الكامل.

(٣) ومن الأدلة على اعتماد الأستاذ " هلال " على عمل د. " مزهر " ما حدث في تخريج الأرجوزة رقم (١٩) لدى الأستاذ " هلال "، فقد خرج مجموعة من أشطرها على كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار مطبوعاً ص ٢١٧، وهذا مخالف لما دأب عليه في التخريج على هذا المصدر في عمله بأسره، حيث كان يخرج عليه مخطوطاً، ولم يخرج عليه مطبوعاً إلا هذه الأرجوزة، ومعروف أن تخريج الشعر العارى النسبة في المخطوطات لشاعر بعينه أمر في غاية الصعوبة، وهذا يؤكد حقيقة مفادها أن الأستاذ. " هلال " اعتمد في إتمام عمله على عمل د. " مزهر" حيث إن هذه الأرجوزة مخرجة فيه على مطبوع كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار ٢١٧ بلا نسبة، ورأى الأستاذ " هلال أن الرجوع إلى هذا المصدر مخطوطاً لتخريجها عليه، يستهلك منه بعض الوقت والجهد فبادر إلى الرجوع إليه مطبوعاً مستفيداً من تخريج د. " مزهر "، ومما يعزز ما أذهب إليه أن الأستاذ. " هلال " كتب في قائمة تخريج د. " مزهر "، ومما يعزز ما أذهب إليه أن الأستاذ. " هلال " كتب في قائمة

مصادره بيانات هذا المصدر مخطوطاً، وفاته رصد بياناته مطبوعاً!.

(٤) ومن الأدلة على اعتماد الأستاذ "هلال ناجى" على نشرة د. "مزهر "حدوث تكرار في نشرة د . "مزهر "بين نتفتين، ووقوع هذا التكرار أيضاً في نشرة الأستاذ "هلال" دون أن يلفت نظره، فيشير إليه، هذا بالإضافة إلى وجود تماثل ظاهر في الشرح بين النشرتين، كما في شرح الأرجوزة المشار إليها آنفاً وشرح النتفة التالية، وهي تقع في بيت واحد يحمل في نشرة د. "مزهر " برقم (٣٤)، هو:

كأنَّ أطاريفَ الخِضَابِ بِكُفَّها فصوصُ عقيقَ فوقَ قضبِ زَيرُجَدِ وشرح د. "مزهر" هذا البيت قائلاً: " أطارف: في الأصل بالتاء (تطارف)، ولم أجدها في المعجمات، والأطارف: النهايات".

وهذه النتفة في مجموع الأستاذ." هلال " برقم (٣٥)، وجاء شرحه لها هكذا: " في الأصل ( تطارف)، ولم أجدها في المعاجم، والأطارف: النهايات، يقال: طرفت الجارية بنانها: إذا خضبت أطراف أصابعها بالحناء، وهي مطرفة ".

دعنا من التشابه الواضح في التعقيب والشرح بين النشرتين، وهيا بنا لنقف على التكرار الحادث في النشرتين، فالبيت السابق نقف عليه مكرراً في نشرة د. " مزهر "ضمن نتفة برقم (١٠٥) مكونة من بيتين هما:

لنا قَـنْنَـةٌ تَرنَـوُ بِنَاظِرِتِين بما في قُلوب النَّـاسِ عالمتينِ تَخَالُ تَطارِيفَ الخِضَابِ بِكَفَّها فُصُوصُ عَقِيقِ فوقَ قضبِ لُجَين

فتكرار البيت الثانى واضح وإن تغيرت كلمة القافية فى المرة الثانية، وإذا كان هذا التكرار قد فات على د. "مزهر " فلا أرى سبباً فى فواته على الأستاذ " هلال " فى النتفة رقم (١٢١) دون الإشارة إليه إلا اعتماده على نشرة د. " مزهر ".

(٥) التشابه الملحوظ في المنهج المتبع في جمع النشرتين وتحقيقهما، وهذا التشابه يلمسه القارئ لأول وهلة في الشرح، وفي ترتيب القصائد داخل الروى الواحد، أما الشرح فقد سقت عرضاً مثالاً له، وأسوق هنا مثالاً آخر ليتأكد لنا الأمر:

ذكر د. "مزهر في شرح المقطعة رقم (٣٣) ما نصه: " باب الحديد: موضع في الجانب الغربي من بغداد، الديارات ٢٤ قبرونيا: لم يذكر هذا الموضع في كتب البلدان العربية القديمة، وقد يكون محرفاً من فبرونيا، وهي قديسة قتلت نحو سنة ٣٠٩هـ".

وشرح الأستاذ " هلال ناجى المقطعة نفسها، وهي برقم (٣٦) في مجموعه قائلاً:

" باب الحديد: موضع في الجانب الغربي من بغداد، قبرونيا: لم يذكر هذا الموضع في كتب البلدان العربية القديمة ".

فنلاحظ تشابهاً كبيراً بين الشرحين، ويؤكد ذلك أيضاً موافقة الأستاذ " هلال ناجى " للدكتور" مزهر" في أن معاجم البلدان لم تتعرض لذكر قبرونيا. وليس الأمر كذلك، فقد ذكر " ياقوت الحموى ت ٦٢٦هـ " هذا الموضع في كتابه معجم البلدان 17٠٤/، فقال قبرونيا: موضع أظنه من نواحي الجبل. أنشدني أبي الثياب في يوم مهرجان ابتداء قصيدة:

أقبرونيًا طلَّتْ نَدَاكَ يَدُ الطَّلِ وحيا الحَيا المشكورُ تالك من تلَّ

إن مشايعة الأستاذ " هلال " للدكتور " مزهر" في شرح قبرونيا " على ما فيه النقص - كما أوضحت - تعد - بلا شك - أثراً من آثار اعتماده على نشرة د. "مزهر".

(٦) ومن الأدلة أيضاً على اعتماد الأستاذ " هلال ناجى " على نشرة د" مزهر السودانى" ذلك التوافق فى ترتيب القصائد والمقطعات داخل الروى الواحد فى النشرتين، حيث نجد تأخير الأستاذ "هلال ناجى" للأراجيز فى كل قافية، ولم يفعل ذلك فى جمعه وتحقيقه لشعر " الببغاء "، الذى ضمَّ عدداً غير قليل من الأراجيز، وما سلكه فى تأخير الأراجيز فى كل قافية هنا هو ما سلكه من قبله د." مزهر "، وهذا يؤكد اعتماده على" نشرة د . "مزهر".

مما لا ريب فيه أن الأمر قد بات جلياً أن الأستاذ " هلال ناجى" قد اعتمد على نشرة د. " مزهر "، ولست أدرى ما السر الكامن بعد ذلك وراء عدم تصريحه بجهد د."مزهر" الرائد في جمع هذا الديوان، وعدم إقراره بالاعتماد عليه ؟.

#### ثانياً - ديوان " الناشئ الأكبر" بين نشرتين:

لن أقف أمام نشرتى شعر "الناشئ الأكبر" لأرصد ما انفردت به كل نشرة عن الثانية من زيادات فى التخريجات، أو ما أخلت به إحداهما ببعض الروايات التى نجدها فى النشرة الأخرى لأن ذلك أمر قليل الجدوى، وسأركز على ما هو أكثر أهمية فأقول: إن وجه الاختلاف بين النشرتين يظهر بصورة جلية فى عدد الأبيات والمقطعات على هذا النعو:

| نشرة الأستاذ هلال    | نشرة د. مزهر   | وجه المقارنــة         |
|----------------------|----------------|------------------------|
| ٦٦٨ بيتًا، ٤٤١ شطرًا | ۲۷۵ بیتًا، ۲۷۶ | عدد الأبيات والأشطر    |
|                      | شطرًا          |                        |
| 170                  | 118            | عدد المقطعات           |
| Y1                   | ٣              | ما انفردت به من مقطعات |
| ١٠٤                  | ٥٢             | عدد المصادر            |
|                      |                |                        |

وأقول من واقع هذه الإحصائية وبعد مقابلة النشرة الثانية على الأولى:إن نشرة الأستاذ " هلال تتسم بسمات لا نجدها في النشرة السابقة، أُجملُها في النقاط التالية:

احتوت على كثير من شعر "الناشئ الأكبر"، فهى تربو على النشرة السابقة فى عدد أبياتها بـ (٨٢) بيتاً، و(٧٦) شطراً، وفى عدد مقطعاتها بـ (٢١) إحدى وعشرين مقطعة، أما ما انفردت به نشرة د. "مزهر "من عدد المقطعات فيقع فى مقطعة برقم (١٦)، ونتفتين برقم (٧)، ورقم (٦١)، وهى جميعها غير خالصة النسبة "للناشئ الأكبر على ما سنذكر بعد ذلك، لذا بادر الأستاذ" هلال ناجى "إلى إسقاطها من نشرته ، وهذا ينتهى بنا إلى أن نقرر أن نشرة د . " مزهر السودانى " لم تنفرد ببيت واحد خالص النسبة للشاعر، لم يذكر فى نشرة الأستاذ " هلال "، وهذا يؤكد أيضاً اعتماد الأستاذ" هلال" على عمل د . " مزهر".

- ٢- استقصاء مصادر التخريج.
- ٣- الإحاطة برصد روايات الأبيات في المصادر المختلفة.
  - ٤- تنوع المصادر ووفرتها؛ لا سيما المخطوطة منها.
- ٥- الإشارة إلى طائفة من المقطعات المتدافعة، وقد أهمل د. " مزهر " الإشارة إلى تدافع هذه المقطعات، فهى عنده خالصة النسبة للشاعر، وسيأتى ذكر أرقامها تحت " ما يجب حذفه من شعر الناشئ الأكبر بنشرتيه ".
- 7- المقدمة المستوعبة لأخبار" الناشئ الأكبر" ومصنفاته، ومذهبه العقدى، وموضوعات شعره، وإن كنت أضيف إليها تحت كون" الناشئ "ناقداً أن د. " محمد زغلول سلام "نشر في مجلة كلية الآداب، جامعة الملك سعود عام (١٩٧٨م) بحثاً بعنوان: "أبو العباس الناشئ وكتابه في الشعر"، واحتل البحث من ص ١٧٧ ١٩٦. وأضيف إلى كون " الناشئ شاعراً في آثار الدرسين "أن د. " على إبراهيم أبو زيد "

نشر كتاباً سنة (١٩٩٤م) في دار المعارف بمصر بعنوان: " بناء القصيدة في شعر الناشئ الأكبر"، ووقع هذا الكتاب في ٢٨٤ صفحة.

وأضيف أيضاً إلى التعليق على المصنف رقم (٢) من مصنفات " الناشئ الأكبر أن أن أبا عبد الله الجيهاني أحد وزراء الدولة السامانية في بخارى في القرن الرابع الهجرى كتب كتاباً عنوانه: الزيادات على كتاب الناشئ من المقالات ، ذكر ذلك ياقوت الحموى في كتابه معجم الأدباء ١٩٠/٤-١٩٢ .

#### ثالثاً - ما يجب ضمه إلى ديوان الناشئ " الأكبر بنشرتيه:

رصدتُ آنفاً المحاولات التى بُذلتُ فى سبيل جمع شعر " الناشئ الأكبر"، وذكرت أن الأستاذ " كريم عويز " أعد رسالته للماجستير فيه دون أن يستطيع إضافة بيت واحد – حسب تصريح لجنة المناقشة – وأن الأستاذ "هلال ناجى" نهض باستدراك على عمله، نشره مرتين، جملته (٤) مقطعات، اشتملت على (٩) أبيات، ثبت لدى أن منها نتفة ليست خالصة النسبة " للناشئ "، هى برقم (٤) فى المستدرك، ورقم (٩) فى هذا البحث تحت " ما يجب حذفه من ديوان الناشئ الأكبر بنشرتيه "، وهى فى بيتين، إذن يبقى من استدراك الأستاذ " هلال " (٧) أبيات خالصة النسبة " للناشئ "، واستدرك د. "محمد حسين الأعرجى " من الدر الفريد ١٣٨/٢ بيتين على المقطعة رقم (٧٧) من مجموع الأستاذ " هلال ناجى" ونشرهما ضمن كتابه أوهام المحققين ١٣٢ .

وصرح الأستاذ " هـ لال ناجى " فى كتاب المستدرك على صناع الدواوين صا/ ٣١٥ ط١، وص ٣٤٨/١ بأن حظ " الناشئ الأكبر " من الشعر الجديد الذى يستدرك على ديوانه ضئيل جدًّا، يتضع ذلك من قوله: "حظ الناشئ الأكبر من هذا الجديد كان نادراً جدًا، بل معدوماً ".

وأقول: وعلى الرغم من تصريح الأستاذ السابق عثرت على (١٠) مقطعات، ضمت (٣٠) بيتاً خالصة النسبة "للناشئ الأكبر"، وقصيدة، ونتفة ضمتا (٩) أبيات، نسبت له ولغيره من الشعراء، لم ترد كل هذه الأبيات فيما نُشِرَ من شعر "الناشئ"، أو فيما استدرك عليه، وهذه الأبيات يجب ضمها إلى مجموع شعره، وها هي ذه:

#### (١) ما خلصت نسبته إليه:

(۱) قال الناشئ الأكبر: ولما توافَقنا غداةً ودَاعِنًا ولم يبقَ إلاَّ أنْ تزمَّ نَجَائبي

التخريج: ورد البيت في التذكرة الفخرية ٢٠٩ بلا نسبة ضمن مقطعة صحيحة النسبة للناشئ الأكبر، وردت في مجموع د. " مزهر" برقم (١٣)، ووردت في مجموع الأستاذ " هلال ناجى " برقم (١٢)، وبناء على هذا يتأكد لنا أن البيت خالص النسبة للناشئ الأكبر، ويوضع في مطلع المقطعة المشار إليها في النشرتين.

**(Y)** 

[من الرمل]

وقال:

ثم استَمَدُّوا بها مَاءَ المنيَّاتُ ما لم يُنَالُوا بحَدُّ المشْرَفيَّاتْ

١ - قَومٌ إذا أخذُوا الأقلامَ عَن غَضب ٢- نَالُوا بها من أعاديهم وإن بُعُدُوا

الرواية: (١) ورد البيت الأول في نثر النظم وحل العقد برواية: " عن غرض "، وورد في نهاية الأرب برواية: " من غضب "، وورد في زهر الأكم برواية: " عن قصب".

(٢) وورد البيت الثاني في نثر النظم وحل العقد، وزهر الأكم برواية: " ما لا ينال ".

التخريج: الدر الضريد ٣٣٩/٤، وهما بلا نسبة في الوافي بالوضيات ١٦٦/٧، وفيه: كتب وزير المستظهر بالله إلى ملوك العجم عن الأمير لنفسه "، ووزير المستظهر بالله هذا اسمه " عبد الله بن جهير"، ويبدو أنه تمثل بهما، وليس أكثر من ذلك؛ لأن المستظهر بالله توفى عام ( ٥١٢هـ)؛ ولهذا الفارق الزمني الكبير بين هذا التاريخ وبين وفاة " الناشئ الأكبر عام ٢٩٣هـ أرجح نسبتهما " للناشئ "، و هما بلا نسبة في نثر النظم وحل العقد ٩، ومـرآة الجنان ٢٠/٤،ووفيـات الأعيـان٥٩/٣، ،ونهاية الأرب ٢٥/٧، وزهر الأكم ٢٢٥/٢ .

(٣)

[من الطويل]

قال:

وقال:

أَرْتُنَّا زَمَامَ الحُرِّ في قَبْضَةِ العَبْدِ

فإنْ تكن الأيامُ خَانَتُ فَرُيَّمَا التخريج: البصائر والذخائر ٩/,١١

(1)

[ من الوافر]

وَهَلٌ في الأَرْض أَخْزَمُ مِنْ جَوَادِ بمَا يَبْقَى إلى يسوم المعاد ١ - وَقَالُوا البِخْلُ خِدْنُ الحَزْمِ جَهَلاً ٢- يبيعُ قُلِيل مَا يَفْنَى وَشِيكاً

التخريج: الدر الفريد ٢٩١/٥ .

(0)

#### وقال:

[ من الطويل]
هي الشَّمْسُ بَلْ أَضْوا مِنَ الشَّمْسِ وَالبَدْرِ
تَقَدُّ لها عيني وَأشْفي لها صَدْرِي
فإنَّ الليسَالي يَطلُّعن على سررِّي
أُقلُّ جُنْبِي في الفِراشِ عَلَى جَسمْرِ
وَمَا لِي سوَى الإعْراضِ والنَّظَرِ الشَّزْرِ

١-لَعَمْرِي لَقَدْ صَادَتْ فُؤَادِي غَرِيـرَةً
 ٢- فيدى لك نَفْـسي لوْ مَنَنْت بِزَوْرَةٍ
 ٣- سَـلِي اللّيلَ عَنِّي كَمْ أُرَاعِي نُجُومَهُ
 ٤- أبيتُ أُرَاعِي النَّجْـمَ فيكِ كَأَنَّمَا
 ٥- وَمِنْ شُؤْمِ جَـدِّي أَنَّ دَارِي قَرِيبةً
 التخريج: تاريخ دمشق ٣٨٦/٣٢ .

(٢)

رئى الناشئ فى مسجد دمشق وقد خلع سراويله ليبيعه فقيل لو تعرضت لهؤلاء الملوك فقال:

وَلِي هِمَّةٌ تَسْطُو عَلَى نُوَبِ الدَّهْرِ فَأَزْتَاحُ مِن ذُلِّ السُّوْالِ إلى الفَقْرِ يُشْمِّنُ لِى نَزْرَ العَطِيَّةِ بِالشُّكْرِ ا- وإنّي لأرضى باليسير تعفُّفاً
 ٢- أُفكّرُ في بيعي قبائي بهمّتي
 ٣- مَخَافَةَ أَنْ أَلْقَى بَخيلاً مُصَرَّداً

التخريج: تاريخ دمشق ٣٨٧/٣٢، ولعل هذه الأبيات وأبيات المقطعة السابقة من قصيدة واحدة.

**(Y)** 

#### [من البسيط]

فَعَفَّ ثمِّ اكتَفَى بالعَفْو منه صنفا يَمْضِي فَيُدْرِكَ حَقًا بَغَدَهُ خَلفاً والحرُّ يَسْتَأْنفُ العُتْبَى إِذَا أَنفا إلاَّ وَجَدْتَ لَهُ عَن حَظِّه جَنَفَ يَوْماً وَأَنْصَفَه في الوُدِّ أَوْ نَصَفا حتَّى إِذَا أَعْجَبَتْهُ حَالَهُ انحَرَفا

#### وقال:

العَيَشُ فَان فَمَنْ عَدَّ الغنَى كَدراً
 أشْدُدْ يَدينكُ بمن تَهْوَى فَمَا اَحَدٌ
 واستَعْتب الحُرَّ إنْ اَنْكَرْتَ شيمتَه
 ولَمْ تَجِدُ مَنْ له في قصده سَبقً
 مَنْ ذَا الذي نال حَظاً دُونَ صَاحبه
 لا خير في رَجُلٍ يُعَطيكَ مُهُجَتَهُ

التخريج:البصائر والذخائر ١١/٩،والأبيات ٢، ٣، ٥ في الديوان تحت رقم(٧٣) عند ناجي ، ولم ترد عند مزهر .

(٨)

[من البسيط]

إلاَّ نُفُوساً أَبَادَتْهَا الدُّمنَى القُتُلُ اللَّعْيَنُ النُّجُلُ النَّجُلُ

وقال:

١- كلُّ النُّفوسِ لَهَا في قَتْلِهَا قودٌ
 ٢- وَكُلُّ جُرْحٍ له شَيءٌ يُلاثِمُــهُ

التخريج: تاريخ دمشق ٣٢/٣٢ .

(1)

[من السريع]

أَصْبِحَ في الحُكُمِ لَهُم ظَالِمَا يكونُ في الحُكُمِ لَهَا غَاشِما وَكُنْتُ في الشَّغَرِ لَهُ نَاظِمَا لا طالباً علماً ولا عَالَما وقال:

١- مَنْ مَنعَ الحكْمَـةَ أُرْبابَهَا
 ٢- وواضعُ الحكْمة في غَيْرهم
 ٣- سمعتُ يوماً مثلاً سائراً
 ٤- لا خيرَ في المَرْءِ إذا ما غَدا

الرواية: (٣) ورد البيت الثالث في تاريخ دمشق، ومعجم الأدباء برواية: " طلبت يوما... فكنت".

(٤) وورد البيت الرابع في المصدر السابق برواية: «إذا لم يكن»، وورد في معجم الأدباء برواية: «لا طالب العلم».

التخريج:البيتان ٣ ،٤ له في تاريخ دمشق ٣٨٧/٣٢ ، والأبيات في العقد الفريد بلا نسبة ٢١٥/٢، وأنشد أبو الفضل الرياشي البيتين ٣ ،٤ في معجم الأدباء ٦٩/١ ، وبنسبة البيتين ٣ ،٤ للناشئ الأكبر يتضح لنا أن الأبيات جميعها له لتعلقها بهما.

(1.)

[من الطويل]

وَدِنًّا وَكُنًّا للدِّيانَةِ مَـوسـمـا

وقـــال:

١- مُلِكُنَا (وَكُنَّا للمَمَالِيكِ) مَيْسَمَا

التخريج: البصائر والذخائر ١١/٩، وهيه: " وكل المماليك "، ولعل الصواب ما أثبت . (١١)

[من الكامل]

وقال:

وَأَرَى المرُوءةَ في اجْتِنَابِ المآثمِ لِيَبِينَ فَضْلَ تَكَرُّمِي وَتَحَلُّمِي بِضَعَالِهِ والذَّنْبُ لِلْمُستَقَدَّمِ انّي امْرُوْ أَخْشَى (المَعائبَ) كُلُّهَا
 والعَفْوُ منّي لِلْكِرَامِ سَجِيّة
 قَإِذَا أَضَرَّ بِي اللّيمَ جَزَيْتُهُ

التخريج: الإبانة عن سرقات المتنبى ١١٢، وفيه " أَخْشَى المُعايبَ "، والمقطعة في هذا المصدر للناشئ فقط، ولم أجدها في ديوان الناشئ الأصغر.

(ب) ما نسب إليه وإلى غيره:

(١)

[ من الطويل]

ونسب إليه وإلى غيره:

كَمَا قَدُ أَعَارِتُها العُيونَ الجآذرُ مَوَاطِئَ مِن أَقْدَامِهِنَّ الغدائِرُ

١- ظباءٌ أعارتها المهَا حُسن مشيها
 ٢- فَمِنْ حُسن ذاك المشْي جَاءَتْ فقبلَتْ

الرواية: (١) ورد البيت الأول في ديوان الناشئ الأصغر هكذا: "أعارتها العيون ".

(٢) وورد البيت الشانى في يتيمة الدهر، ومن غاب عنه المطرب، وخاص الخاص، وجمع الجواهر، والإعجاز والإيجاز برواية: " أقدامهن الضفائر " .

التخريج: هما للناشئ (دون تحديد للأصغر أو الأكبر) في الدر الفريد ٤/٥٥، وعنه وردت في ديوان الناشئ الأصغر ٢٧٦، ولأبي محمد المطراني في من غاب عنه المطرب ١٣٣، ويتيمة الدهر ١١٨/٤، وخاص الخاص ١٨١، والإعجاز والإيجاز ٢٤٢ - ٢٤٤، وسمط اللآلي ١٩٩١، وتزيين الأسواق ٢/١٠، وزهر الآداب ٥٩٦/٢، وجمع الجواهر ٨٧.

**(Y)** 

### ونسب إليه وإلى غيره:

أسافلُه مَيثُ وأعلاه أجْرَعُ ويُصبحَ مِنَّا وهو مَرْأَى ومَسمَعُ على رأسه دَاعِي المنيَّة يَلْمَعُ صبرْتُ ولكنَّ لا أرى الصبَّر ينفعُ وكان لي الصَّمَّانُ والحرنُ أجمعُ بيَ البازلُ الكوماءُ بالرَّمل تضبعُ يَمُوتُ به كلبٌ إذا مَاتَ أَبْسقَمُ؟

[من الطويل ]

احمري لجوًّ من جواء سُويفة
 أحبُّ إلينا أن نُجَاورَ أهلَه ً
 منَ الجَوْسَق الملعُون بالرَّي لا يَنِي
 يَقُولُون لي اصبراً فقلت لطالما
 فليت عَطائِي كان قُسنَّم بينهم
 وكان لهم أجري هنيئاً واصبحت لا علَّج كأنَّما

- الرواية: (١) ورد البيت الأول في ديوان الغَطَمُّشِ الضَّبي برواية: "طربت لجو من جواء سويقة ".
- (٢) وورد البيت الثانى فى ديوان الغطمش الضبى برواية: أحب إلينا من جواء سويقة " وورد فى الأشباه والنظائر برواية: تجاور أهلنا".
  - (٣) وورد البيت الثالث في ديوان الغطمش الضبي برواية: "على الجوسق"
- (٤) وورد البيت الرابع في الأشباه والنظائر برواية: " يقولون لي اصبر واحتسب فلت طالما ... ولكن ما أرى».
- (٥) ورد البيت الخامس في ديوان الغطمش الضبي برواية: " وظلت بي الوجناء
   في الدو تضبع "، وورد في الأشباه والنظائر برواية:

فيا ليت أجرى كان قُسِّم فيهم ومن دونيَ الصمَّان والرَّملُ أجمعُ

(٦) وورد البيت السادس في الأشباه والنظائر برواية: " فكان ... في الرَّمل..."

التخريج: الأبيات للجدلى فى الحيوان ٢٦١/١ -٢٦٢، ومعروف أن الناشئ الأكبر يعرف بالجدلى، وهى لأعرابى فى الأشباه والنظائر ٣٢/٢ بزيادة بيتين بعد الأول، والثالث، والأبيات ١، ٥، ٢، ٣ على هذا الترتيب للغَطَمَّشِ الضبى فى ديوانه ضمن شعر ضبة وأخبارها ٢٤٤- ٢٤٥، وأرجح نسبتها إليه.

181

### رابعاً - ما يجب حدفه من الديوان بنشرتيه:

سبق أن ذكرت أن د. " مزهر " جمع " للناشئ الأكبر " ١١٤ ما بين قصيدة ومقطعة، وانفرد مجموعه بثلاث مقطعات، إحداها برقم (٦)، والثانية برقم (١٦)، والثالثة برقم (٦١)، هذه المقطعات غير خالصة النسبة " للناشئ الأكبر"؛ فالأولى " المرقمة بـ (٧) لعبد الصمد بن عكاشة "، في التشبيهات ١١٦، و العقد الفريد ٢٤/٦، والأغاني ٣/ ٢٦٠، والمحب والمحبوب ٢٣٥/١، ٢٩٠/٤، وزهر الآداب ٢٩٠٢، ونهاية الأرب ١١٨/٥، ومعاهد التنصيص ١٣٦/٣ (الثاني منها فقط)، وبلا نسبة في الحماسة الشجرية ٨٧٣/٢، وشرح المقامات للشريشي ٢٠٦/١، والتذكرة الفخرية ٢٠٩، وثمة مصادر أخرى مذكورة في هامش المحب والمحبوب ٢٩٠/٤ . والثانية المرقمة بـ (١٦) للناشئ الأصغر، وليس الأكبر، كما ظن د." مزهر "لسببين؛ الأول منهما يكمن في تصريح الحصري القيرواني (ت ٤١٣ هـ) في زهر الآداب ٩٧٢/٢ بأن قائل هذه الأبيات معاصر له، والثاني يكمن في أنها في مدح سعد الدولة أبي المعالى شريف بن سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان"، ومعروف أن سيف الدولة ولد عام (٣٠٣هـ)، وتوفى عام (٣٥٦هـ)، والفارق الزمني بين ابن سيف الدولة وبين شاعرنا كبير لذا تأكد لدينا أن هذه المقطعة " للناشئ الأصغر"؛ وليست " للناشئ الأكبر ". والثالثة المرقمة بـ (٦١) هي للناشئ الأصغر أيضاً ، فهي له في ديوانه ٢٢٥ ضمن القصيدة الطائية التي صرح الشيخ " السماوي " أنها تنسب " للزاهي " أيضاً ، ومن ثم أسقط الأستاذ " هلال ناجي " هذه المقطعات الثلاث من نشرته، التي جاءت في (١٣٥) ما بين قصيدة ومقطعة، وأذكر هنا أن نشرته تلك انفردت بالنص على طائفة من المقطعات والقصائد المتدافعة التي نسبت " للناشئ " ولغيره من الشعراء، وها هي ذي أرقام المقطعات التي أشار الأستاذ " هلال" إلى كونها متدافعة، وموقف د. " مزهر " من تلك الإشارة:

| موقف مزهر  | طعة عند    | ٦   |   |
|------------|------------|-----|---|
| من الإشارة | هـلال مزهر |     |   |
| لم يشر     | 1.         | ٦   | ١ |
| لم يشر     | 71         | ۲٠  | ۲ |
| -          | لم ترد     | ٤٤  | ۲ |
| لم يشر     | ٤٩         | ٥١  | ٤ |
| -          | لم ترد     | ٦٤  | ٥ |
| لم يشر     | ٥٩         | ٦٧  | ٦ |
| لم يشر     | 1.1        | 117 | γ |

وأثبت هنا المقطعات التى أدرجت وهماً فى النشرتين على أنها خالصة النسبة للناشئ الأكبر "، وليس الأمر كذلك ذاكراً أرقامها فى النشرتين أو فى إحداهما، إذا كانت قد انفردت بذكرها دون النشرة الأخرى، محاولاً إعادة تحقيق هذه المقطعات مع سرد رواياتها فى المصادر، وتخريجاتها، ونسبتها إلى أربابها ليأخذ دارس شعر "الناشئ الأكبر " حذره منها، فيحاول الابتعاد بقلمه عن دراستها، واستنباط أحكام على أساسها.

وقد ميزتُ المقطعات فى كل نشرة من النشرتين بوضع الحرف الأول من اسم جامعها ومحققها إثر رقم المقطعة، فوضعت حرف (الميم) إثر كل مقطعة أقصدها عند د. "مزهر السودانى "، ووضعت حرف (الهاء) إثر كل مقطعة أقصدها عند الأستاذ "هلال ناجى "، وهكذا سرت فى السطور التالية:

(1)

- الرواية: (١) ورد البيت الأول في ديوان الصنوبرى برواية: "ومدامة علت"، وورد في التذكرة الفخرية برواية: "بالراح".
  - (٢) وورد البيت الثاني فيه برواية: " فيما بيننا ".
- (٣) وورد البيت الثالث فيه برواية: "طلع الصباح"، وورد في التذكرة الفخرية برواية: " الظلام ضياؤها ".
- (٤) وورد البيت الرابع في ديوان المعانى برواية: "نفضت على الأيام حمرة لونها"، وورد في التذكرة الفخرية برواية: "صبغة لونها".

التعقيب: تم إدراج هذه المقطعة فى مجموع شعر الناشئ الأكبر بنشرتيه على أنها خالصة النسبة إليه، وليس الأمر كذلك؛ فهى للصنوبرى فى ديوانه ٤٦٩، وزد على تخريجه: التذكرة الفخرية ١٩٨ بلا نسبة، والبيت الرابع لبعض المحدثين فى ديوان المعانى ٢٨٨ – ٢٨٩ ضمن ما نسب للشاعر ولفيره.

**(Y)** 

[من الوافر]

النتفة رقم ( ٢٤م)، ورقم ( ٢٥هـ)، وهي:

فأنت لمن رجاك كما يريدُ

خُلِقتَ كما أرادتكَ المَعَالِي

التعقيب: تم إدراج هذا البيت فى نشرتى شعر الناشئ الأكبر اعتماداً على زهر الآداب ٥٨٥/٢ . قلت: حدث تحريف فى زهر الآداب؛ حيث حرف اسم النامى إلى الناشئ، لذا يلزم حذف هذا البيت من النشرتين لأنه خالص النسبة لأبى العباس النامى، فهو له فى ديوانه ص ٥٦ من قصيدة فى عشرة أبيات، وانظر ما به من مصادر.

(٣)

[من البسيط]

القصيدة رقم ( ٢٦م)، ورقم ( ٢٧هـ)، وهي:

يوم الخصام وماء الموت يَطَّرِدُ لهم شبيها ولا يُلْفُون إن فُقدوا تقوى مَحلُّ الهُدَى عُمد النَّهى الوُطُدُ تحسُّ ما أخطئوا فيها وما عَمَدُوا كَأَنَّهم وَجَدوا منها الذي وَجَدُوا وَعلْم مَا غابَ عنهم بالذي شَهدُوا إلاَّ وَمنْهم لدَيْها كوكبٌ يَـقِـدُ

ا- فلو شهدت مقاماتي وأنديتي
 ٢- في فتية لم يلاق الناسُ مذ وُجدُوا
 ٦- مُجَاوِرُو الفضل أفلاكُ العُلا سُبُلُ الـ
 ٤- كأنَّهم في صُدور النَّاسِ أفئدة ٥- يُبْدون للناس ما تُخَفِي ضَمَائرُهم
 ٢- دَلُوا على باطن الدنيا بظاهرها
 ٧- مطالع الحَقَّ ما مِنْ شُبْهَة غَسَقَتْ

الرواية: (١) ورد البيت الأول في ديوان ابن الرومي برواية: " مقامي ثم أنديتي ".

- (٢) ورد البيت الثاني فيه برواية: " إذا وجدوا ... يلفون ".
  - (٤) ورد البيت الرابع فيه برواية: " تحسن ما أخطأوا ".

التعقيب: أدرجت هذه القصيدة فى نشرتى شعر الناشئ الأكبر على أنها خالصة النسبة إليه، وليس الأمر كذلك، فيلزم إخراجها مما خلصت نسبتها إليه؛ لأنها لابن الرومى فى ديوانه ٨٠٨/٢ .

(٤)

[من الطويل]

النتفة رقم ( ٣٧هـ)، ولم ترد عند د. مزهر، وهي:

من الورد مُخضَرَّ الغصون نضيد تغورٌ هـوت شوقاً لعضًّ خُدُود

۱- لدى إقحوانات حففن بناصع

٢- تملّيها أيْدِي الصَّبا فَكَأَنَّها

الرواية:(١) ورد البيت الأول في نهاية الأرب برواية: " يفطن بناضر... محمر الثياب نضيد"

(٢) ورد البيت الثاني فيه برواية: إذا الريح هزتها توهمت إنها ● هوت قصداً...."

التعقيب: أدرج الأستاذ هلال ناجى هذه النتفة فى مجموع شعر الناشئ الأكبر اعتماداً على الحماسة الشجرية ٢٠٢/، وأنوار الربيع ٢٠٧/٥ . قلت ينبغى إخراجها مما خلصت نسبته للناشئ الأكبر فى هذه النشرة، على الرغم من نسبتها إليه أيضاً فى التذكرة الفخرية ٢٣٨؛ لأنها للواسطى فى المحب والمحبوب ٩٧/٣ .

(0)

القصيدة رقم ( ٥٧هـ) ولم ترد عند د. " مزهر "، وهي: [من مجزوء الرجز]

خُصدى فُصؤادى أو ذَرى فى سنفَسرى اوْ حَضَرى عندكِ؟قالتْ لى: حصرى قصالتْ نَعَم فى السَّحَرِ فَصَالَتْ نُعَم فى السَّحَرِ مُصَعِّدَ بَعِم فى السَّعَرَ مُصَعِّد بَعِم فى السَّعَرَ مُصغِّد بَعِم فى السَّعَرَ مُصغِّد بَعِم فى السَّعَرَ مُصغِّد بَعِم فى النَّعَرَ مُعَم فى السَّعَرَ مَعْم فى السَّعَرَ مَعْم فى السَّعْرَ مَعْم فى السَّعْرَ مَعْم فى النَّعْم أَلْبُهُ مَعْم فى النَّعْم أَلْبُه مَعْم فى النَّعْم أَلْبُه مَعْم فى النَّعْم أَلْبُه مَعْم فى النَّعْم أَلْبُه مَعْم فى النَّعْم فى النَّعْم أَلْبُه مَعْم فى النَّعْم فى النَعْم فى النَّعْم ف

١- قسلتُ لهسا لا تُكثرى
 ٢- حسبُّكِ مسا فسارقنيى
 ٣- فليتَ شعرى مسا الذي
 ٤- قُلْتُ: فَهَاتِيه إذاً
 ٥- فلسمَ أزلُ في لَيْلَتِي
 ٢- حسرٌ كبيسرٌ أمسلسٌ
 ٧- لم تَرَ عينسى مِشْلَهُ

التعقيب: أدرج الأستاذ " هلال ناجى " هذه النتفة فى مجموع شعر الناشئ الأكبر اعتماداً على البصائر والذخائر ٨٢/٣ . قلت: رجعت إلى هذا المصدر ٥٧/٦ طبعة د. وداد القاضى، وهى الطبعة العلمية المعتمدة فألفيت أن المقطعة فيه ليست منسوبة للناشئ الأكبر، بل منسوبة لابن النقاش، لذا يلزم إخراجها مما خلصت نسبته للشاعر.

(۲)

المقطعة رقم ( ١٠٦ هـ)، ولم ترد عند د. " مزهر "، وهى: [من الطويل]

أَبَيتُ لِنَفْسِي أَنْ أُقَابَلَ بِالجَهْلِ عَرَفْتُ لَهُ حَقَّ التَّقَدُّمِ وَالفَضْلِ أَرَدْتُ لِنَفْسِي أَنْ اجَلَّ عن المثل

١- إِذَا كَانَ دُونِي مَنْ بُليتُ بجَهْلِهِ
 ٢- وإنْ كُنْتُ أَدْنَى منْه في العلْمِ وَالحِجَى
 ٣- وإن كان منْلِي في محلٌ من الحجى

الرواية: (١) ورد البيت الأول في العقد الفريد برواية: " أن تقارع بالجهل ".

- (٢) وورد البيت الثانى فى العقد الفريد برواية: " منه قدراً ومنصباً "، وورد فى الجليس والأنيس برواية: " فى الفضل والحجى... فإن له حق التقدم "، وورد فى الغرر والعرر برواية: أدنى منه فى العلم...." وورد فى الدر الفريد برواية: " فى الفضل والحجى".
- (٣) وورد البيت الثالث في ديوان ابن شبل البغدادي برواية: مِثْلِي في الفَطَانَة وَالحَجِي

التعقيب:أدرج الأستاذ " هلال ناجى " هذه المقطعة فى ديوان " الناشئ الأكبر"، وخرجها على مصدر واحد، ويضاف إلى تخريجها:هى للناشئ الأكبر فى الدر الفريد ٢٨/٢، وقال مؤلفه: " وتروى لزين العابدين على بن الحسين، وهى فى الغرر والعرر للناشئ (فقط) ٣٧٣، وعلى الرغم من ذلك أقول: يلزم حذفها مما خلصت نسبته "للناشئ"، فقد أنشدها النضر بن شميل ( ت٢٠٤ هـ) فى الجليس والأنيس ٢١٣/١ فى ثلاثة أبيات منها بيت، ورد بعد الأول ولم يرد هنا، هذا البيت هو:

وَإِنْ كَانَ مِثْلِي في مَحَلى من العُلاَ هُوَيْتُ إِذاً حِلْماً وصفحاً عن المثل

وهي بلا نسبة في العقد الفريد ٢٨٣/٣ بزيادة بيت، هو:

وَإِنْ كَانَ مِثْلِى ثم جاء بزلة مويتُ لصفحى أن يضاف إلى العَدْلِ

والمقطعة للناشئ الأصغر فى ديوانه ٢٩٤ (ضمن ما نسب إليه وإلى غيره)، وهى لابن شبل البغدادى فى ديوانه ١٣١، وانظر فى ذلك تعقيبنا واستدراكنا على هذا الديوان، وهى فى ديوانه أيضاً بتحقيقنا - تحت الطبع - ضمن ما نسب إليه وإلى غيره، وفيه استقصاء للتخريج والروايات.

**(**Y)

النتفة رقم ( ٩٧م)، ورقم ( ١١١هـ)، وهي:

١- رأيتَ على أكوارنا كلُّ ماجد يَرَى كلُّ ما يُفنى من المالِ مَفْنَما

٢- نُدوِّمُ أسيافاً ونعلو قواضباً وننفَضُ عقباناً ونطلعُ أَنْجُمَا

الرواية: (١) ورد البيت الأول في يتيمة الدهر، والبديع، ومعاهد التنصيص برواية: "كل ما يبقى من المال مغرما"

(٢) وورد البيت الثانى في يتيمة الدهر برواية: " ونعلو عواليا "،وورد في البديع برواية " ونعلو أسنة ". التعقيب: يلزم حذف هذه النتفة مما خلصت نسبته للناشئ الأكبر بنشرتيه؛ لأنها خالصة النسبة لإسماعيل الشاشى، فهى له فى يتيمة الدهر ٣٨٩/٣، ومعاهد التنصيص ٨٣/١، وبلا نسبة فى بديع ابن منقذ ٦٣، وهى للناشئ الأصغر فى ديوانه ٢٩٥ ضمن ما نسب إليه وإلى غيره.

(٨)

النتفة رقم ( ١١٩هـ)، ولم ترد عند د. مزهر " وهى : [من الطويل] وجُودُ الغنِنَى أن لا تُفكِّرَ في الغنِنى ونيلُ الغنِنى أن لا تُفكِّرَ في الغنِنى الرواية: (١) ورد البيت في يتيمة الدهر برواية:

وجُودُ المنَّى أن لا يُكَاثَرَ بالمنَّى ونيلُ المنَّى أن لا يُكَاثرَ بالغنَّى

التعقيب: أدرج الأستاذ هلال ناجى هذه النتفة فى مجموع شعر الناشئ الأكبر اعتماداً على كتاب الذخائر والأعلاق ١٨١ . قلت يلزم حذف هذا البيت من نشرته؛ لأنه لابن جنى فى يتيمة الدهر ١٢٥/١ .

(٩)

النتفة رقم (٤) من كتاب المستدرك على صناع الدواوين ص١/ ٢١٦ط ١، ص٢/٩٢١ط٢ :

بلوتُ الليالي فلم يتَّزِنُ بأدنى الإساءَةِ إحسانُها فلا تحمِدنَها على وصلها ففي نَفُسِ الوصل هجرانُها

التعقيب: أدرج الأستاذ " هلال ناجى " هذه النتفة في استدراكه على ديوان الناشئ الأكبر وخرجها على مخطوطة المنتخل للميكالي.

قلت برجعت إلى مطبوع هذا الكتاب فوجدت النتفة فيه للشاشى ، وقرأ الأستاذ هلال هذا الاسم على أنه الناشئ ، لذا يلزم إخراج هذه النتفة من شعر الناشئ الأكبر ؛ لأنها ليست خالصة النسبة إليه ، فهى الإسماعيل الشاشى في يتيمة الدهر ٣٩١/٣ ، وخاص الخاص ١٩٦ - ١٩٧، ولباب الآداب للثعالبي ١١٩/٢ ، والمنتخل ٥٣٨/٢

**(1.)** 

الرواية: (١) ورد البيت الأول في فصول التماثيل برواية: "مجلس الشراب"، وورد في نور الطرف ونور الظرف، وجمع الجواهر، وزهر الآداب، والوافي بالوفيات، ومستوفى الدواوين برواية: "الشراب... للمودات بينهم وضعوم»

التعقيب: يلزم إخراج هذه النتفة مما خلصت نسبته للناشئ الأكبر؛ لأن فى نسبتها اختلافاً كبيراً، فهى لأبى حفص الشطرنجى فى قطب السرور ٣١٦ . وفى معجم الأدباء ٢/١١، والغرر والعرر ٣٧٩، والوافى بالوفيات ١٦٦/٦ أن المأمون وقع بها، ويروى البيت الأول للناشئ فى نور الطرف ونور الظرف ٢٧٩ ضمن مقطعة، وهى بلا نسبة فى فصول التماثيل ٢٢٧، وزهر الآداب ٤٤٩/١، وجمع الجواهر ٧٥، ومستوفى الدواوين المعرد، والأبيات كما وردت فى نور الطرف ونور الظرف هى:

ا- ولقد قلتُ للأخللاءِ يوماً قولَ ساعِ بالنصحِ لو سمعوهُ
 ٢- إنما مَجلِسُ الشرابِ بساطٌ للمعداتِ بينهم وضعوهُ
 ٣- فإذا ما انتهوا إلى ما أرادُوا من نَعِيم ولذَّةٍ رَفَعُموهُ
 ٤- وهمُ أخرياءُ، إنْ كان منهمٌ حافظٌ، ما أتَوْه أن يمنعوهُ

والجدير بالذكر أن في المصادر المذكورة اختلافاً ملموساً في رواية كثير من ألفاظ الأسات.

ويبقى أمر فى غاية الأهمية، لابد من الإشارة إليه، وهو من الخطورة بمكان، بحيث لا يمكن التغاضى عن ذكره، يكمن هذا الأمر فى أن جامعًى شعر "الناشئ الأكبر "سامحا كثيراً فى جمع شعره؛ حيث جمعا بعض النتف من المصادر على أنها "للناشئ الأكبر"، وبعد رجوعنا إلى تلك المصادر ألفينا أنها غير منسوبة "للناشئ الأكبر" حصراً، وإنما وجدناها منسوبة "للناشئ "فقط دون إفصاح من مؤلفيها عما إذا كانوا يقصدون "الناشئ الأكبر"، وسوف أزجى على ذلك بعض الأمثلة :

(۱) الرجيز التالى أورده د. "ميزهر السودانى " فى نشرته برقم (٦٢)، والأستاذ "هلال ناجى " فى مجموعه برقم (٦٩) على أنه خالص النسبة " للناشى الأكبر "، والرجز هو:

مثل دعاء مُستجاب إن علا أو كدعاء نازل إذا هبط وخرجاه على محاضرات الأدباء فقط، وبرجوعنا إلى هذا المصدر الفينا أنه فيه

للناشئ فقط دون تمييز، وبرجوعنا لديوان "الناشئ الأصغر " وجدنا الرجز فيه فى ص٢٧٧ منفرداً فى نتفة مستقلة، ويبدو أنه من قصيدة الناشئ الأصغر الطائية الشهيرة المذكورة فى ديوانه ٢٢٤ – ٢٢٨ والتى أفصح الشيخ السماوى – رحمه الله تعالى – عن نسبتها أيضاً إلى "الزاهى "، وقد أشار إلى ذلك د. " عبد المجيد الإسداوى "، وهو بصدد تحقيقه لديوان " الناشئ الأصغر "، وأرجح نسبة الرجز "للناشئ الأصغر ".

(۲) النتفتان المرقمتان برقم(۱۱۱،۱۱۰) عند د . " مزهر "، ورقم (۱۲۹، ۱۳۰) عند الأستاذ " هلال"، وتقع الأولى فى بيت واحد، وتقع الثانية فى ثلاثة أبيات، تشتركان فى روى واحد، ووزن واحد، والأولى هى:

ما فى البرية أخْزَى عند فاطرها مِمَّن يقولُ بإجبار وتشبيه ومطلع المقطعة الثانية هو:

لو كان لله شبه من خُليقته كانت دلائله من خلقه فيه

جمع المحققان هاتين النتفتين من كتاب البدء والتاريخ، وبرجوعنا إليه وجدنا النتفتين فيه "للناشئ " فقط، وبرجوعنا إلى ديوان الناشئ الأصغر ص ٢٦٤ وجدنا فيه قصيدة طويلة على وزن وقافية وموضوع هاتين المقطعتين، وردت هذه القصيدة في الأصل المخطوط " لديوان الناشئ الأصغر "، قالها في مجادلة مجبر، وعلى هذا الأساس أرجح نسبتهما " للناشئ الأصغر "، وأقول بلزوم حذفهما مما خلصت نسبته "للناشئ الأكبر ".

ولم يتوقف الأمر عند حد هذه النتف فقط، فهناك نتف كثيرة نسبت للناشئ تف فقط دون تمييز في المصادر، نجد هذه النتف في النشرتين على أنها "للناشئ الأكبر"، وهذه النتف كانت تستلزم وقفة متأنية من المحققين للتأكد من نسبتها "للناشئ الأكبر"، وإزجاء الأدلة على ذلك، أو وضعها في قسم خاص تُحت عنوان "ما نسب للناشئ الأكبر ولغيره من الشعراء "، وهذه النتف تحمل في النشرتين الأرقام التالية: (٨هـ)، (١١م، ١٠٢هـ)، (٢٢م، ١٠٨م)، (٢م، ١٠٨م)، (٢٨م، ١٠٨م)، (٢٨م، ١٠٨م)، (٢٨م، ١٠٨م)، (٢٠م، ١٠٢م).

## خامساً: رصد ما لم يرصد من روايات الأبيات:

لم تستوعب نشرتا د. مزهر السوداني "، والأستاذ " هلال ناجي " لشعر الناشئ الأكبر كل الروايات التي ذكرتها المصادر التي روت أشعاره، وفي الثبت التالي روايات

لم تثبت في النشرتين لطائفة من الأبيات، أثبتها هنا إتماماً للتحقيق، وتطلعاً إلى تزويد الباحث والقارئ بروايات أخرى للأبيات، لعل فيها فائدة للشعر والشاعر:

القصيدة رقم (٥ م)، ورقم (٢هـ): ورد البيت الرابع منها فى التذكرة الفخرية ١٩٨ برواية: " لرقة جسمها "، وورد البيت السابع فيه برواية: " يودى به "، وورد البيت الثامن فيه برواية: " ودواؤها من دائها ".

المقطعة رقم ( ٨م)، ورقم ( ٥هـ): ورد البيت الأول في المصون في سر الهوى المكنون ١٠٢ برواية: "ومراقبين تكاتمان ..قد لذ بينهما "، وورد البيت الثاني فيه برواية: "يتناقلان السر"، وورد البيت الثالث فيه برواية : "فإذا سهت عين الرقيب تسالبت \*عيناها..."، وورد البيت الخامس فيه برواية : " تجني لها من كفه " .

المقطعة رقم ( ١٠م)، ورقم ( ٦هـ): تكرر صدر البيت الثانى مكان صدر البيت الثالث فى، وورد البيت الأول فى الجليس الصالح الكافى والأنيس الناصح الشافى ٢/٤١٤، ومرآة الجنان ٢/٢٥٢ برواية: "الصديق تجنباً، وورد البيت الثانى فى الجليس والأنيس برواية: وأراه إن عاقبته..فيكون تركى للعتاب..."، وورد البيت الثالث فيه برواية: وإذا بليت بجاهل متحكم " \* يجد المحال من الأمور صوابا "، وورد فى مرآة الجنان برواية: تبجاهل متغافل ... يدعو المحال من الأمور صوابا "، وورد البيت الثالث فى الغرر والعرر ١٢٥ برواية: بجاهل متهكم ... يدعو المحال من الأمور صوابا "، وورد البيت الثالث برواية : "عن الجواب " والغرر والعرر والعرر والعرر والعرر والعرر والعرر والعرد والعرد والعرد والعرد والعرد البيت الرابع فيه وفى ديوان الناشئ الأصغر ٢٨٦ ، وتتمة اليتيمة ١٨٦٨ ، والغرر والعرد برواية : " عن الجواب " .

القصيدة رقم ( ١٢م)، ورقم ( ١١هـ): هذه القصيدة في ٧٧ بيتاً، وتراجع رواياتها على الإنباه على قبائل الرواة ٢١– ٢٥، وتهذيب الكمال ١٧٧/١ .

النتفة رقم ( ١٧) في النشرتين: ورد البيت الأول منها في المحب والمحبوب النتفة رقم ( ١٧) في النشرتين: ورد في شرح المقامات للشريشي ١٠٦/١برواية: من كثب ...

القصيدة رقم ( ٢٢م) ورقم ( ٢١هـ):ورد بيتها الأخير في الأفضليات ١٦٢ برواية: "فتاحا".

النتفة رقم ( ٢٧م)، ورقم ( ٢٤هـ): ورد البيت الأول منها في الأمالي الخميسية ١٣٤/٢، وتاريخ دمشق ٣٨٨/٣٢ برواية: " فما خلدوا ".

النتفة رقم ( ٢٩م)، ورقم ( ٢٦هـ): ورد البيت الأول منها في المصون في سر الهوى المكنون ٦٦ برواية: " من جد "

النتفة رقم (٢٨) في النشرتين: ورد البيت الأول منها في تاريخ دمشق ٣٨٨/٣٢ برواية: "حل شهوة"

المقطعة رقم ( ٣٠م)، ورقم ( ٢٩هـ): ورد البيت الثانى منها فى نور الطرف ونور الظرف منها فى نور الطرف ونور الظرف ٣٥٨ برواية: " من الحجال وغيدا "، وورد فى مستوفى الدواوين ١٩٧/١ برواية: " بحسنها من ....الحجال ".

المقطعة رقم ( ٢٢م)، ورقم ( ٣١هـ): البيت الأخير في صبح الأعشى ٢٧١/١ برواية: " تخلط ".

المقطعة رقم ( ٣٦م)، ورقم ( ٣٦هـ): ورد البيت الخامس منها في العمدة ٨٧/١ برواية: صدغه ضد خده مثل...إذا ما اعتبرت ....".

المقطعة رقم ( ٢٦م)، ورقم ( ٢٩هـ): ورد البيت الثانى منها فى تاريخ دمشق ٣٨٦/٣٢ برواية: "بقدره \* بسطت فكان العذل "، وورد البيت الثالث فى العقد الفريد / ٢٩٤

النتفة رقم (٥٠هـ) فقط:ورد البيت الأول منها في الدر الفريد ١٠٦/٣ برواية: أو فرحة .

المقطعة رقم ( ٤٩م)، ورقم ( ٥٥١): ورد البيت الأول في ديوان النامي ٥٩، وديوان ابن رشيق ٧٩ برواية: " هل للمزن "، وورد في نور الطرف ونور الظرف ١١٢ برواية: "مهجة عاشق "، وورد البيت الثاني في ديوان النامي برواية: " وكاللؤلؤ المبتول "، وورد البيت الثالث في ديوان النامي، ونور الطرف ونور الظرف برواية: "من خزور "، وورد في معاهد التصيص ٢/ ٢١٠ برواية: " وشياً من خزور "، وورد صدر البيت الرابع في ديوان ابن رشيق القيرواني برواية: " ترقرق دمعاً في خدود توشحت "، وورد البيت الحامس في المصون في سر الهوي المكنون ١٩٢ برواية: " ونقش بلا يد ".

المقطعة رقم ( ٥١م)، ورقم ( ٥٦هـ) ورد البيت الأول منها في الدر الفريد ٣٦٢/٢ برواية: " في الأفكار "، وورد البيت الثالث منها فيه برواية: " مطمع ".

النتفة رقم ( ٥٠م)، ورقم ( ٥٥هـ)؛ورد البيت الأول منها في نور الطرف ونور الظرف برواية: " بكاء المحب ".

المقطعة رقم ( 20م)، ورقم ( 80هـ) بورد البيت الرابع منها في المصون في سر الهوي المكنون ١٥٩ برواية:" صائنات"

المقطعة رقم ( ٥٩م)، ورقم ( ٦٧هـ): ورد البيت الثانى منها فى المحب والمحبوب ١٧٣/٤ برواية: \* حين تمزجها ... نجوم ليل تعلو... .

المقطعة رقم ( ٧٣هـ) فقط:صحح روايات بعض الفاظها د." محمد حسين الأعرجي " في كتابه: " أوهام المحققين " ص ١٣٣ .

المقطعة رقم ( ٦٦م)، ورقم ( ٧٥هـ)؛ورد البيت الأول منها في المصون في سر الهوى المكنون ٥٣ برواية: ما تولى \* إلا أقر له بالعجز معترفا "، وورد البيت الثالث فيه برواية: "على غصن ".

القصيدة رقم ( ٧٠م)، ورقم ( ٧٩هـ): ورد البيت الثالث منها في المصون في سر الهوى المكنون ١٩٦ برواية: جنى قطوفه .

المقطعة رقم ( ٨٠م)، ورقم ( ٩٢هـ)؛ورد البيت الأول منها في تاريخ دمشق برواية: " أنصفوك "، وورد البيت الرابع منها فيه برواية: " وهم جعلوك رقيباً.

النتفة رقم ( ١٢٢هـ) فقط ورد البيت الأول منها فى حسن المحاضرة ٢٦١/٢ برواية: " حملن عقائقاً "، وورد البيت الثالث فيه برواية: " دمع القطر فى أهدابه "، وورد فى المحب والمحبوب ٩٥/٣ برواية: " كحل مرته ".

القصيدة رقم ( ١٠٧م)، ورقم ( ١٢٦هـ): ورد البيت الأول منها في نزهة الأبصار في محاسن الأشعار ٥٠٢م، برواية: وشدت "، وورد البيت الثالث منها فيه برواية: "وحصلت بين مجمة "، وورد البيت الثامن منها فيه برواية: " برصينه ونفيسه وخصصته".

النتفة رقم ( ١١٠م)، ورقم ( ١٢٩هـ): وردت في باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل ٥٤ برواية: ممن يدين ".

المقطعة رقم ( ١١٢م)، ورقم ( ١٣١هـ): ورد البيت الأول منها في العقد الفريد

٢١٨/٢ برواية: "شادن ما في يديه ما يدعيه "، وورد البيت الثاني منها فيه برواية: " إذا قلل الدعاوي "، وورد البيت الثالث فيه برواية: " بحسب الذي ادعى ما عداه "، وورد البيت الرابع فيه برواية: " ومحك الفتى .... للناس ".

النتفة رقم ( ١٣٣هـ) فقط: ورد البيت الثاني منها في المحب والمحبوب ١٨٧/٤ برواية: كأنها نار

## سادساً - استقصاء مصادر التخريج:

استقصاء مصادر تخريج الأشعار أحد الأمور الرئيسة فى جمع وتحقيق الدواوين ذات الأصول الضائعة، ولهذا الاستقصاء قيمة عظيمة فى دراسة الشعر العربى، إذ يدل دلالة قوية على مكانة الشاعر، ومنزلته الفنية من خلال تهافت الرواة على رواية أشعاره، كما يفصح عن اتجاهه الشعرى، ويعبد السبيل أمام دارس شعر هذا الشاعر، لأن فيه ذكراً للمصادر، وتحديداً لأماكن الشعر فيها، ومن ثم يسهل عليه الرجوع إليه لإدراك ما قد يكون فى المصادر من تعليقات نقدية، هذا فضلاً عن كون استقصاء التخريج يزيد فى توثيق الشعر، لذا كانت أهميته عظيمة فى العملية التحقيقية، وانطلاقاً من هذه الأهمية بادرت إلى استقصاء تخريج طائفة من أبيات الناشئ الأكبر "،وهذا ثبت ضمنته من التخريجات ما لم تتضمنه نشرتا ديوانه .

القصيدة رقم (٥م)، ورقم (٢هـ): وردت الأبيات ٢، ٢، ٤، ٧، ٨، منسوبة للناشئ الأكبر في التذكرة الفخرية ١٩٨

المقطعة رقم ( ٨م)، ورقم ( ٥هـ): للناشئ في المصون في سر الهوى المكنون ١٠٣، وللناشئ الأصغر في ديوانه ٢٨٤ ضمن ما نسب إليه وإلى غيره من الشعراء.

المقطعة رقم ( ١٠م)، ورقم ( ٦هـ): له فى تاريخ دمشق ٣٨٨/٣١، ولأبى مسلم الجهنى فى تتمة اليتيمة ٨٦/١، وللناشئ الأصغر فى مرآة الجنان ٢٥١/٢، وهى بلا نسبة فى الجليس الصالح الكافى والأنيس الناصح الشافى ٤١٤/٢، والبيتان ٣،٤ منها بلا نسبة فى الغرر والعرر ١٢٥، وهى فى ديوان الناشئ الأصغر ٢٨٦ ضمن ما نسب إليه وإلى غيره.

القصيدة رقم ( ١٢م)، ورقم ( ١١هـ) اله في الإنباء على قبائل الرواة ٢١ -٢٥، وتهذيب الكمال ١٧٧/١، ونشرها محققة د. يوسف بكار في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ع ٣-٤ سنة(١٩٧٩م).

المقطعة رقم ( ١٣م)، ورقم ( ١٢هـ): له في المصون في سر الهوى المكنون ١٠٣٠ وتاريخ دمشق ٣٩٠/٣٢، والتذكرة الفخرية ٢٠٩ .

النتفة رقم ( ۱۷) في النشرتين: له في المحب والمحبوب ١٠٠/٣، وشرح المقامات للشريشي ١٠٦/١ .

القصيدة رقم ( ٢٢م)، ورقم ( ٢١هـ):ورد البيتان الأخيران منها له في الأفضليات ١٦٢ .

النتفة رقم ( ٢٧م)، ورقم ( ٢٤هـ): له في الأمالي الخميسية ١٣٤/٢، وتاريخ دمشق ٢٨/٣٢ .

النتفة رقم ( ٢٩م)، ورقم ( ٢٦هـ): له في المصون في سر الهوى المكنون ٦٦، ومنازل الأحباب، ومنازه الألباب ٢١٩ .

النتفة رقم ( ٢٨) في النشرتين: له في تاريخ دمشق ٢٨٨/٢٢ .

المقطعة رقم ( ٣٠م)، ورقم ( ٢٩هـ): له فى نور الطرف ونور الظرف ٣٥٨، وورد البيتان ٢، ٢ منسوبين إليه فى الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ٤٠٤/٤ ، ووردت الأبيات ٢-٤ منسوبة إليه فى مستوفى الدواوين ١٩٧/١

المقطعة رقم ( ٣٢م)، ورقم ( ٣٦هـ): البيت الأخير منها له في صبح الأعشى ١٨٤/١ . وتاريخ ابن خلدون ١٨٤/٢ .

المقطعة رقم ( ٢٥م)، ورقم ( ٣٦هـ) له في مخطوط رياض الألباب ومحاسن الآداب ٢٨ .

المقطعة رقم ( ٣٣م)، ورقم ( ٣٦هـ): ورد الخامس منها بلا نسبة في العمدة ٢٨٧/١

النتفة رقم ( ٣٨هـ ) فقط : له في المنصف ٣٤٦ .

القصيدة رقم ( ٤٤هـ) فقط :لكشاجم في ديوانه ٣٨٤ .

المقطعة رقم ( ٤٦م)، ورقم ( ٤٩هـ): له فى تاريخ دمشق ٣٨٦/٣٢، والدر الفريد ٣/٨٦/، والبيت الأخير منها بلا نسبة فى العقد الفريد ٢٩٤/، والصناعتين ٣٨٥، والبديع لأسامة بن منقذ ٨٤، وهى لابن أبى الإصبع فى كتابه تحرير التحبير ٣٢٢ .

النتفة رقم ( ٥٠هـ) فقط: له في الدر الفريد ١٠٦/٣ .

المقطعة رقم ( ٤٩م)، ورقم ( ٥٥١): له فى المصون فى سر الهوى المكنون ١٩٢، ونور الطرف ونور الظرف ١٩٢، وهى ما عدا البيت الثانى لابن رشيق فى ديوانه ٧٩، والبيت الأخير منها بلا نسبة فى معاهد التنصيص ٢/٠١٠، وأرجح نسبتها للنامى لقول الحصرى القيروانى(ت ٤١٣ هـ): " إنها لبعض أهل العصر "، وهذا يؤكد عدم نسبتها للناشئ الأكبر (ت ٢٩٣هـ)، وهى للنامى فى ديوانه ٥٩.

المقطعة رقم ( ٥١م)، ورقم ( ٥٦هـ): له في الدر الفريد ٣٦٢/٢ .

النتفة رقم ( ٥٠م)، ورقم ( ع٥هـ): في نور الطرف ونور الظرف ١٦٦، والدر الفريد ٣٨/١، والثاني منها بلا نسبة في ديوان المعاني ٢٥٦/١، والتذكرة الفخرية ٢٤٢، ونهاية الأرب ٢٥٨/٢ ، وهي بلا نسبة في المستطرف ٣٩/٢، والثاني للناشئ الأوسط في يتيمة الدهر ٢٥٨/٢، وقرى الضيف ١٤٨/١، والتذكرة الحمدونية ٩٢/٦، وقول الحصري في زهر الآداب ٥٣٠/١، في ديباجتها: وشركك فيه صديقنا أبو العباس " يقصد – الناشئ الأصغر – "، وهذا يفيد بأن النتفة ليست للناشئ الأكبر للفارق الزمني بينه وبين الناشئ الأصغر، كما ذكرت آنفاً، وأنشد المظفر بن عبد الرحمن البيت الثاني في الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ٣٤١/٣، وقبله بيت آخر هو:

وقد ضِقْتُ ذَرْعاً بشقِّ الإزار غَداةَ الرَّحيل وَبَلِّ الخِمَار

المقطعة رقم ( ٤٥م)، ورقم ( ٥٨هـ): له في المصون في سير الهوى المكنون ١٥٩ .

المقطعة رقم ( ٥٩م)، ورقم ( ٦٧هـ)؛ورد البيتان ٢، ١ منها بلا نسبة فى المحب والمحبوب ١٥٦/٤ ، وانظر ما بهامشه من مصادر ، وهما لابن المعتز فى ديوانه ١٥٦/٢ بزيادة بيت لم يرد فى ديوان الناشئ الأكبر .

المقطعة رقم ( ٦٠م)، ورقم ( ٦٨هـ): له في تاريخ دمشق ٣٩٠/٣٢ .

النتفة رقم ( ٦٢م)، ورقم ( ٦٩هـ): له في الدر الفريد ١٠١/٥ .

المقطعة رقم ( ٧٣هـ) فقط: له في الدر الفريد ١٣٨/٢ بزيادة ثلاثة أبيات، والبيت السادس منها كرر في المصدر نفسه ٤٣٨/٥ .

المقطعة رقم ( ٦٦٦م)، ورقم ( ٧٥هـ): له في المصون في سر الهوى المكنون ٥٣ .

النتفة رقم ( ٦٨م)، ورقم ( ٧٧هـ) ببلا نسبة في الغرر والعرر ٢٧٦ .

القصيدة رقم (۷۰م)، ورقم ( ۷۰هـ) بوردت الأبيات ۱- ۳ منها له فى المصون فى سر الهوى المكنون ١٩٦ .

المقطعة رقم ( ۸۰م)، ورقم ( ۹۲هـ): له في تاريخ دمشق ۳۸۷/۳۲ بتقديم البيت الرابع على الثالث.

المقطعة رقم ( ١١٣هـ) فقط: خرجها المحقق على الغرر والعرر ٢٩١، وليست في هذه الصفحة، وإنما هي في ص ٤٦٣، وهي بلا نسبة في المستطرف ٣٨٥/١ .

النتفة رقم ( ١٢٢هـ) فقط: له في المحب والمحبوب ٩٥/٣، وحسن المحاضرة ٢٦١,/٢

القصيدة رقم ( ١٠٧م)، ورقم ( ١٢٦هـ): وردت الأبيات ، ، ، ، ، ، ، ١٦ له في نزهة الأبصار في محاسن الأشعار ٥٠٣ .

النتفة رقم ( ١١٠م)، ورقم ( ١٢٩هـ)؛له في باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل ٥٤ .

المقطعة رقم ( ١١٢م)، ورقم ( ١٣١هـ): بلا نسبة في العقد الفريد ٢١٨/٢ بتقديم الرابع على الثالث.

النتفة رقم ( ١٣٣هـ) فقط: له في المحب والمحبوب ١٨٧/٤ .

سابعاً: ملحوظات أخرى على مجموع الأستاذ " هلال ناجى ":

عنت لى بعض الملحوظات على عمل الأستاذ. هلال ناجى ، فرأيت رصدها هنا لتضاف إلى الاستدراكات السابقة كى تكتمل الصورة، ونرتقى بالديوان درجة نحو الكمال، وها هى ذى بعض الملحوظات:

(١) حدد الأستاذ " هلال " وزن القصيدة رقم (٥٦)، ومطلعها:

يا ديارَ الأحبابِ هلّ من مجيب عنك ِ يشفى غليلَ نَائِى المزارِ بأنها من الطويل، وليس الأمر كذلك؛ فهى من الخفيف كما نص د. مزهر " فى نشرته برقم (٤٧).

(٢) ورد البيت التالي في المقطعة رقم (٨٦) هكذا:

أُصافى فى المرء يالفُنى فنجرى جميعاً باختلاف واتَّفاق

والصواب حذف حرف الجر ( في ) كي يستقيم وزن البيت ويتضح معناه.

(٣) فات الأستاذ " هلال ناجى " إثبات وزن النتفة رقم ( ١٠٩)، وهى من الوافر، وهى من الوافر، وهي من النتف التي انفرد مجموعه بذكرها.

(٤) ورد البيت التالى في مجموع الأستاذ " هلال " ضمن المقطعة رقم (١٢٤) هكذا:

فياما اقبحُكنَّ بازيَّ الغداة إن لم تَجِئن إلينا بهنَّهُ هذا البيت من الأبيات المدورة، والصواب أن يكتب هكذا:

فيا ما أقبحُكنَّ بازىَّ الغدا قِ إن لم تَجئِّن إلينا بهنَّهُ

(٥) وعلى العكس من ذلك كتب البيت التالى في المقطعة رقم (٤٥) مدوراً هكذا:

خبرتُ الأنامَ فما إن وجدتُ على مِحْنةٍ مَن يُساوى نَقيرا

والصواب أن يكتب غير مدور هكذا:

خبرتُ الأنامَ فما إن وجدت علَى محنة من يُساوى نَقِيرا

(٦) ذكر الأستاذ " هلال ناجى " أن المقطعة رقم (٦٤) من الشعر المتدافع بين "الناشئ الأكبر"، و" كشاجم ". قلت: رجعت إلى ديوان " كشاجم " فلم أقف عليها فيه، لذا أرجع نسبتها " للناشئ الأكبر ".

وبعد، فهذا ما عَنَّ لى رصده من ملحوظات على نشرتى مجموع شعر "الناشئ الأكبر أضعها بين أيدى المحققين الفاضلين، ولهما الحق – كل الحق – فى أن يقبلاها، ويأخذا بها فى طبعة لاحقة لشعر "الناشئ"، أو لا، كما أن لغيرهما ذلك الحق، وما هذه الملحوظات إلا وجهات نظر، أتطلع إلى أن أرى ثمرتها لدى الدارسين ومحبى التراث العربى فى دراسة شعر "الناشئ الأكبر"، بقدر ما بذلت فى رصدها من جهد ووقت، والحمد لله من قبل ومن بعد، وهو الهادى إلى سواء الصراط.

#### المصادر والمراجع:

- ۱- الإبانة عن سرقات المتنبى:للعميدى (ت ٤٣٢هـ) بعناية:إبراهيم البساطى دار المعارف ـ القاهرة ١٩٦٩م.
- ٢- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين: لأبى بكر محمد
   (ت٣٨٠هـ)، وأبى عثمان سعيد
- (ت٣٩١هـ) ابنى هشام تحقيق د محمد يوسف هيئة قصور الثقافة القاهرة ٢٠٠٢م.
- ٣- الإعجاز والإيجاز: للثعالبي (ت ٤٢٩ هـ ) بعناية: إسكندر آصاف دار صعب بيروت دت .
- ٤- الأغانى: لأبى الفرج الأصفهانى (٣٥٦هـ) تحقيق: لفيف من المحققين بإشراف: محمد أبى الفضل إبراهيم الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٢م.
   ٥- الأفضليات: لابن الصيرفى (ت ٣٦٦هـ) تحقيق د. عبد العزيز المانع، وآخر بدمشق ١٩٨٢م
- ٦- الأمالى الخميسية: للإمام المرشد بالله يحيى الشجرى (ت ٤٧٩هـ):عالم الكتب بيروت- د.ت .
- ٧- الإنباه على قبائل الرواة:لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ) تحقيق: إبراهيم الإبيارى دار
   الكتاب العربى ١٩٨٥
- ۸- أوهام المحققين: تأليف د. محمد حسين الأعرجى دار المدى- سورية ط١ ٢٠٠٤م.
- ۸- الإنباه على قبائل الرواة: لابن عبد البر (ت ٤٦٢ هـ) تحقيق: إبراهيم الإبيارى دار
   الكتاب العربي ١٩٨٥
- ٩- بعوث في النقد التراثي: للأستاذ هلال ناجي دار الغرب الإسلامي ط١- ١٩٩٤م.
- ۱۰- البديع في نقد الشعر: لأسامة بن منقذ (ت ٥٨٤هـ): تحقيق: أحمد بدوى، وآخر طبعة الحلبي ـ ١٩٦٠م
- ۱۱- البصائر والذخائر: لأبى حيان التوحيدى (٤١٤هـ) تحقيق د: وداد القاضى دار صادر- ط۱- ۱۹۸۸م.
- ۱۲- بهجة المجالس وأنس المجالس وشعد الذاهن والهاجس: لابن عبد البر القرطبي (ت٤٦٣هـ) تحقيق د: محمد الخولي- دار الكتب العلمية- دت

- ۱۲ تاریخ ابن خلدون: لعبد الرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸هـ) ـ مکتبة المدرسة بیروت ـ ط ۱ ـ ۱۹۸۳ م.
- ۱۵- تاریخ دمشق: لابن عساکر (ت۵۷۱ هـ) دراسة وتحقیق: علی شیری دار الفکر بیروت ۱۹۹۸ م
- 10- تحرير التحبير: لابن أبى الإصبع المصرى (ت301هـ) تحقيق: حفنى شرف -- القاهرة 1990م.
- 1٦- التذكرة الحمدونية: لابن حمدون (ت ٥٦٢ هـ) ـ تحقيق:إحسان عباس، وآخر. دار صادر ـ ط١ ـ ١٩٩٦ م
- ۱۷ التذكرة الفخرية: للبهاء الإربلي (ت ۱۹۲هـ) تحقيق د. حاتم الضامن، وآخر عالم
   الكتب ۱۹۸۷م
- 1/ تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق الداود الأنطاكى تحقيق المحمد التونجى المحمد التونجى عالم الكتب ١٩٩٣م.
- ۱۹ التشبیهات: لابن أبی عون (ت ۲۲۲هـ) بعنایة: محمد خان جامعة كمبردج ۱۳٦۹هـ.
- ۲۰ تهذیب الکمال فی أسماء الرجال:للمزی (ت ۷٤۲ هـ) تحقیق: بشار معروف موسسة الرسالة ۱۹۸۵
- ۲۱- الجليس الصالح الكافى والأنيس الناصح الشافى: للمعافى بن زكريا النهروانى
   (ت٣٩٠هـ) تحقيق د. محمد مرسى الخولى، وآخر عالم الكتب بيروت طا- ١٩٨٧م.
- ۲۲- جمع الجواهر في الملح والنوادر اللحصري القيرواني (ت٤١٦هـ) تحقيق على
   البجاوي دار الجيل- ١٩٨٧م.
- ٢٢ حسن المحاضرة السيوطى (ت ٩١١هـ) تحقيق: أبى الفضل إبراهيم دار
   الفكر القاهرة ١٩٩٨م
- ٢٤- الحيوان: للجاحظ: تحقيق وشرح: عبد السلام هارون هيئة قصور الثقافة مصر ٢٠٠٢م.
- ۲۵ خاص الخاص: لأبى منصور الثعالبى . قدم له: حسن الأمين . دار مكتبة الحياة .
   بيروت . د ت.
- ٢٦- خزانة الأدب وغاية الأرب: لابن حجة الحموى (ت ٨٣٧هـ) تحقيق: عصام شعيتو دار مكتبة الهلال بيروت ط١- ١٩٨٧م.

- ۲۷- الدر الفريد وبيت القصيد: لمحمد بن أيدمر (ق٨هـ) مخطوط أشرف على
   طباعته مصوراً: فؤاد سزكين- معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية فرانكفورت
   ۱۹۸۹
- ۲۸ دیوان ابن رشیق ( ت٥٦٥هـ): جمعه ورتبه د.عبد الرحمن یاغی دار الثقافة
   بیروت د.ت .
- ٢٩- ديوان (شعر) ابن شبل البغدادى (ت ٤٧٣ هـ) :جمع وتحقيق: د. حلمى الكيلانى مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى ع ٥٤ السنة ٢٢ ١٩٩٨م.
- ۳۰ دیوان (شعر) ابن شبل البغدادی: تعقیب ونشر ما لم ینشر عبد الرازق حویزی مجلة تراثیات ع ۸ .
  - ٣١- ديوان الصنوبري(ت ٣٣٤هـ): تحقيق د .إحسان عباس بيروت ١٩٧٠م
- ۳۲- دیوان کشاجم (ت ۳۲۰ هـ) تحقیق د النبوی شعلان مکتبة الخانجی ط۱ ۱۸۸۸ م
- ٣٣- ديوان (شعر) المأمون العباسى: صنعة الأستاذ: حسين اللهيبى مجلة الذخائر ٣٣- بيروت ع ٣ ٢٠٠٠م
- ۳۵- دیوان (شعر) ابن المعتز (ت۲۹٦هـ) تحقیق د. یونس السامرائی عالم الکتب بیروت ۱۹۹۷م
- 70- ديوان (شعر) الناشئ الأصغر (ت٢٦٦هـ) تحقيق د. عبد المجيد الإسداوى مكتبة عرفات الزقازيق مصر ط١- ١٩٩٤ م. (منشور ضمن كتابه: شعراء مغمورون في الجاهلية والإسلام).
- 77- ديوان (شعر) الناشئ الأكبر (ت ٢٩٣هـ):جمع وتحقيق د. مزهر السودانى حولية كلية التربية جامعة البصرة ع١- ١٩٧٩ م، وجمع وتحقيق الأستاذ: هلال ناجى مجلة المورد العراقية- المجلد ١١،١١ سنة ١٩٨٢- ١٩٨٣م
- ۳۷- دیوان (شعر) النامی المصیصی (ت ۳۹۹هـ) جمع وتحقیق: صبیح ردیف دار البصری بغداد ۱۹۷۰ م.
- ٣٨- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لابن بسام (ت ٥٤٣هـ)-تحقيق: إحسان عباس دار الثقافة- ١٩٧٩م.
- ٣٩- رياض الألباب ومحاسن الآداب: للشريف الأسيوطي (ت٨٥٩ هـ)، والمنسوب خطأ
   لـ لنواجي المكتبة الأزهرية برقم ٢٧٤ أباظة، ٦٨٧٩ أدب.
- ٤٠ زهر الآداب وثمر الألباب: للحصرى القيرواني (ت٤٥٣هـ)- تحقيق: على محمد

- البجاوى عيسى البابي الحلبي مصر ط٢ ١٩٦٩ م.
- 21- زهر الأكم في الأمثال والحكم: للحسن اليوسي (ت ١١٠٢) تحقيق: محمد حجى، وآخر ـ دار الثقافة ـ الدار البيضاء ـ ط١ ـ ١٩٨١م.
- ٤٢- سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري- تحقيق: عبد العزيز الميمني دار الكتب العلمية -لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٥ م.
- 27- شعر ضبة وأخبارها فى الجاهلية والإسلام:جمع د.حسن أبو ياسين الرياض طا- ١٩٩٥ م . ٤٤- صبح الأعشى: للقلقشندى (ت ٨٢١هـ) نشرة الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر- ٢٠٠٥م
- 20- الصبح المنبى عن حيثية المتنبى ليوسف البديعى تحقيق: مصطفى السقا، وآخرين دار المعارف مصر ط٢ ١٩٩٤ م.
- 23- العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي (ت٢٢٨هـ) تحقيق:أحمد أمين، وغيره مصر- ١٩٦٩م.
- 24- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لابن رشيق القيرواني (ت 207 هـ): تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الجيل - بيروت - ط٥٠ - ١٩٨١م
- ٤٨ غرر الخصائص الواضحة، ودرر النقائص الفاضحة: لبرهان الدين الكتبى (ت ٧١٨هـ) ـ دار صعب ـ بيروت
- ٤٩- فصول التماثيل في تباشير السرور: لعبد الله بن المعتز (ت ٢٩٦ هـ) تحقيق د: جورج قنازع، دمشق ١٩٨٩
- ٥٠ قرى الضيف: لعبد الله بن سفيان تحقيق: عبد الله المنصور أضواء السلف الرياض ط١- ١٩٩٧م
- 01- قطب السرور في أوصاف الخمور: لإبراهيم بن القاسم(ت ٤٢٥هـ) تحقيق: أحمد الجندي بدمشق ١٩٦٩
- 07- لباب الآداب: لأبى منصور الثعالبي (ت٢٩هـ) تحقيق: قحطان التميمي بغداد ١٩٨٨م
- 07- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء اللراغب الأصفهاني (ت٥٠٢هـ) تحقيق: رياض عبد الحميد مراد دار صادر بيروت ط١-٢٠٠٤م٠
- 06- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب:للسرى الرَّفاء(ت ٣٦٢هـ) تحقيق: ما جد الذهبى، دمشق ١٩٨٦م.
- ٥٥- المختار من شعر بشار: للخالديين -للتجيبي البرقي اعتنى به: السيد محمد

- بدر الدين العلوي لجنة التأليف والترجمة مطبعة الاعتماد مصر.
- ٥٦- مرآة الجنان وعبرة اليقظان فيما يعتبر من حوادث الزمان:لليافعي (ت٦٧٨هـ) نشره خليل المنصور دار الكتب العلمية بيروت ط١٠ ١٩٩٧م.
- 00- المستدرك على صناع الدواوين: صنفه نورى القيسى، وهلال ناجى- ج١ مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٩٩١ م، ج٢٠١ عالم الكتب بيروت ط١-١٩٩٨م.
- 00- مستوفى الدواوين: لمحمد بن عبدالله الأزهرى (من أعيان القرن التاسع الهجرى) تحقيق: زينب القوصى ، ووفاء الأعصر مركز تحقيق التراث القاهرة ٢٠٠٣- ٢٠٠٤م .
- 09- المصون في سر الهوى المكنون: للحصرى القيرواني (ت٤١٣هـ) تحقيق د النبوى شعلان- دار العرب للبستاني- القاهرة -١٩٨٩م .
- ٦٠ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص:لعبد الرحيم العباسي (ت ٩٦٣ هـ) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ ١٣٦٧هـ، ١٩٤٧ م.
- ٦١- معجم الأدباء:لياقوت الحموى (ت٦٢٦هـ) تحقيق:محمد نجاتى وآخر ـ دار الفكر ـ ط٢ ـ ١٩٨٠م.
- ٦٢- معجم البلدان:لياقوت الحموى (ت ٦٢٦هـ) دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان د. ت .
- ٦٣- من غاب عنه المطرب: لأبى منصور الثعالبي تحقيق: النبوى شعلان مكتبة الخانجي- ط١- ١٩٨٤
- ٦٤- منازل الأحباب ومنازه الألباب: للشهاب الحلبى (ت ٧٢٥هـ) تحقيق: محمد الديباجي - دار صادر ٢٠٠٠م
- ٦٥- المنتحل: لأبى منصور الثعالبى (ت٢٩هـ)- صححه: أحمد أبو على- مكتبة الثقافة الدينية القاهرة
- 7٦- المنتخل: لأبى الفضل الميكالي (ت ٤٣٦هـ) تحقيق يحيى الجبورى- دار الفرب الإسلامي- ط١- ٢٠٠م.
- 77- المنصف: لابن وكيع التنيسى ( ٣٩٣هـ) تحقيق: محمد رضوان الداية دار قتيبة - دمشق ١٩٨٢م.
- ٦٨- نثر النظم وحل العقد: لأبى منصور الثعالبي(ت٢٩هـ) دار الرائد العربي بيروت . لبنان ١٩٨٣
- ٦٩- نزهة الأبصار في محاسن الأشعار: لشهاب الدين العنابي(ت ٧٧٦هـ) تحقيق:

- السيد السنوسي، وآخر- دارالقلم- الكويت ١٩٨٦
- ٧٠- نشر الشعر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن السابع الهجري: إعداد د.
   على جواد الطاهر، والأستاذ. عباس هاني الجراخ دار الشئون الثقافية العامة
   بغداد ٢٠٠٠م.
  - ٧١ نهاية الأرب لشهاب الدين النويري (٧٣٣هـ) دار الكتب المصرية ١٩٧٥م
- ٧٢ نور الطرف ونور الظرف: للحصرى القيرواني (ت٤١٣هـ) تحقيق: لينة أبو صالح مؤسسة الرسالة بيروت ط١- ١٩٩٦م.
- ٧٣- الوساطة بين المنتبى وخصومه: للقاضى الجرجانى ( ت٢٩٢ هـ ) ـ تحقيق: محمد
   أبى الفضل إبراهيم، وآخر ـ المكتبة العصرية ـ صيدا.
- ٧٤- وفيات الأعيان: لابن خلكان (ت٦٨١هـ) تحقيق د. إحسان عباس دار الثقافة بيروت ١٩٦٤م
- ٧٥− يتيمة الدهر:للثعالبي ـ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد ـ المكتبة التجارية ـ مصر ـ ١٩٥٦م.

## متابعات نقطية

## فبقرية التأليف العربي للحكتور كماأء غرفات نبهاي

## أ. د . غبدالستار الكلوفي(\*)

قليلة هى الأعمال التى تشد القارئ بموضوعها وبما تقدمه من فكر أصيل كتب بلاغة راقية. وقليلة هى المؤلفات التى تأسرك فلا تستطيع فكاكًا من سحرها وجمالها فى هذا الزمن الذى تعددت فيه مظاهر القبح فى القول والفعل معًا. فأمام فيض المؤلفات وفوضى النشر يجد الإنسان نفسه محاصرًا بغثاء كغثاء السيل، وقلما يظفر بعمل مبدع يثرى العقل والوجدان. وقد احتل جمال حمدان مكانته المرموقة فى دنيا الفكر والثقافة لأنه مفكر مبدع، ولأنه يصب حصاد فكره فى قوالب لغوية بديعة.

قليلون هم أمثال حمدان، وقليلة هى الكتب التى تطاول كتابه «شخصية مصر؛ دراسة فى عبقرية المكان». ومن الكتب التى تذكّر بجمال حمدان وكتابه هذا، كتاب صدر حديثًا بعنوان «عبقرية التأليفة العربي» للدكتور كمال عرفات نبهان، ولا يقتصر وجه الشبه بين الكتابين على وجود كلمة «العبقرية» فى العنوان، ولكن وجه الشبه الحقيقي هو ما فى الكتابين من أصالة وإبداع فى الفكر، ومن سيطرة رائعة على الموضوع فى كل منهما، ومن أسلوب رائق بليغ يتمتع من المؤلفان.

ولقد كتبت د. ناريمان متولى عن الإبداع فى مجال المكتبات<sup>(۱)</sup>، وحاولت أن تلتمس العناصر التى يمكن الاحتكام إليها لوصف كتاب أو مؤلف بأنه مبدع، واتخذت من غزارة الإنتاج مؤشرًا، وهو مؤشر فيه نظر، بل فيه شك كبير.

وقد افتتن كثير من المتخصصين في علوم المكتبات بالدراسات الببليومترية أو القياسات الوراقية كما يحلو للبعض أن يسميها، وهذه الدراسات تقيس الكم ولا تقيس الكيف، ولا يخفى أن قيمة أي كتاب لا تقاس بحجمه ولا بعدد صفحاته، وإنما بما يقدمه من فكر أصيل، وأن أقدار المؤلفين لا تحدد بعدد ما ألّفوه من كتب وما نشروه من صفحات وإنما بما يمكن أن تضيفه تلك المؤلفات إلى رصيد المعرفة. وكثرة المؤلفات شيء، وأصالته وجودتها شيء آخر. وكثيرًا ما تكون هذه الكثرة على حساب الجودة، بل كثيرًا ما تكون نتيجة نقل وسطو على كتابات الآخرين وأفكارهم، أو ترجمة لمؤلفات أجنبية. وبعض المؤلفين المعاصرين يفعل ذلك بكل أسف. ومنطقهم يقوم على أن الكتاب لو طبع منه ألف نسخة فقط وقرأه ألف فرد فقط، فإن من بين هؤلاء جميعًا قلّة لا تتجاوز عشرة أو عشرين هي التي يمكن أن تكتشف هذا النقل، وأن تتعرف على

<sup>(</sup>١) أستاذ المكتبات ـ كلية الآداب ـ جامعة القاهرة .

الأصل الأجنبى المترجم أو المنقول عنه، ويبقى تسعمائة وثمانون قارئًا يمكن أن يُفتنوا بما قرأوا، وأن يتصوروا أنهم أمام مؤلف عبقرى فذ. ولقد كان القدماء من الشجاعة بحيث سمُّوا هذا النوع من التأليف سرقة، وألَّفوا كتبًا معروفة في السرقات الأدبية.

ولكن ما الإبداع؟ وما العبقرية؟.

لقد ارتبط مفهوم العبقرية في كل لغات البشر بقوى خفية، وبمس يشبه مس الجنون، فالعرب تخيلوا واديا تسكنه الجن أطلقوا عليه «وادى عبقرى» وتوهموا أن مَن يتمتع بشيء من الإلهام فقد مسه شيء من الجن التي تسكن هذا الوادى. وكلمة genius في اللغة الإنجليزية أيضًا لا تبعد كثيرًا عن هذا التصور ولا عن الجن Jinn. وعلماء النفي يعرّفُون العبقرية بأنها ومضات ذهنية كومضات الضوء أو الكهرياء، وهذه الومضات ليست متصلة ولا مستمرة، ولايمكن استدعاؤها وفقًا لإرادة الإنسان، لأنها إلهام مفاجئ لايرتبط بزمان ولامكان. وقد عرّف العقاد العبقرية بأنها «التفرد والسبق والابتكار (۱)»، والإبداع يكون على غير مثال سابق، وليس اجترارًا ولا تكرارًا لأفكار سابقة.

ولست أبالغ ولا أجامل إذا قلت إن العبقرية قاسم مشترك بين كتابى جمال حمدان وكمال عرفات نبهان؛ فأولهما يقدم حقائق علم الجغرافيا على طبق من ذهب، وثانيهما يقدم حقائق علم المعلومات على نفس الطبق. العبقرية فى الكتاب الأول عبقرية مكان وعبقرية مؤلف، وفى الكتاب الثانى عبقرية فكر وإنتاج وعبقرية مؤلف أيضًا، فكلا المؤلفين يفوص فى الأعماق البعيدة لتخصصه، ويشرح لنا غوامضه، ويكشف لنا أسراره الدفينة، ويقدم لنا شيئا جديدًا لم يُسبق إأليه. ويتفق الكتابان فى أن كلا منهما يشدلك بدءًا من عنوانه، ولا تكاد تقرأ فيه حتى تجد نفسك منساقا وراء المؤلف واقعًا فى أسره، لا تستطيع أن تنفك عنه، بل لا تحب أن تنفك عنه لأنك تجد فيه الفكر العميق والبصيرة النافذة والرؤية المستنيرة والأسلوب العذب الجميل. وصدق د. مصطفى والبصيرة النافذة والرؤية المستنيرة والأسلوب العذب الجميل. وصدق د. مصطفى الشكعة حين قال فى دراسته القيَّمة التى قدم بها لكتاب نبهان (٢٠): «إن هذا الجهد يمثل نجمًا جديدًا فى سماء المكتبات والمعلومات منهجًا ومحتوى وتحليلاً وتعمقًا وابتكارًا».

وقارئ هذا الكتاب سرعان ما يتبين أنه أمام باحث يجيد السباحة فى بحور التراث العربى، ويجيد فن الغوص إلى أعماق الأعماق، ويقفز إلى السطح في رشاقة منقطعة

<sup>(</sup>١) عبقرية عمر، القاهرة : مكتبة دار نهضة مصر، ٢٠٠٢، ص ١٨ (مكتبة الأسرة).

<sup>(</sup>۲) ص ۱۵م.

النظير ليقدم لنا دررًا نفسية استخرجها بمهارة فائقة وعرضها بطريقة تجلّيها وتوضح لنا أبعادها التى تخفى على كثير من المتعاملين مع التراث العربى. فهو يقدم لنا نماذج قديمة موغلة فى القدم، ويقرنها بنماذج حديثة مسرفة فى الحداثة. يخترق الزمان والمكان فى سهولة ويسر، يتنقل عبر العصور والأوطان مشرقاً تارة ومغرّبًا أخرى، ويتحول من موضوع إلى موضوع، وفى كل موضوع تحسّ أنك أمام شيخ من شيوخه وعلم من أعلامه البارزين. ولولا أن له جناحين قويين ما استطاع أن يحلّق بنا فى تلك الأجواء البعيدة، وأن يعبر بنا تلك المسافات الشاسعة، وأن يخوض بنا فى تلك المجالات الموضوعية الخصبة المتوعة.

رجل تمثّل تراثنا العربى في كل عصوره، وفى مختلف بيئاته، وفى شتى مجالاته المعرفية، وأخرجه لنا عسلاً مصفّى سائفًا للشاربين، ومؤلف تميز بوضوح الرؤية وتحديد الهدف، فهو يعرف طريقه فلا يحيد عنه، ولا تتفرق به السبل ، ويُحكم السيطرة على أفكاره ويحتفظ بخيوطها كلها فى قبضته فلا يفلت شيء منها من بين أصابعه. ولذا نراه يحدد مجال كتابه فى نصاعة ووضوح لا لبس فيه فيقول(1):

«إن هذه الدراسة ليست تاريخًا للتأليف العربى، فذلك مجال آخر له طبيعته ومناهجه الخاصة، ولكن هذه الدراسة تُخضع بعض ظواهر التأليف كحالات للدراسة الاستقرائية من أجل الخروج بتصنيف لعلاقات من النصي، وتحديد خصائصه وتسمياته وآلياته، ووظائف كل نوع من أنواع تفارع النصوص أو علاقات النصوص مثل وظيفة التلخيص أو الاستدراك أو التذييل أو الشرح أو الهجوم أو التأييد … إلخ».

ومن مقدمته للكتاب يتضح لنا أننا أمام مؤلف يعى تمامًا قيمة عمله، ويعرف بالضبط ما أضافه واستحدثه، فهو يعدد لنا المجالات الجديدة التى يتفرد الكتاب بتقديمها في موضوع التأليف فى نقاط محددة هى(٢):

- تعريف التأليف عمومًا والعربي خصوصًا، وتمييز أنواعه.
- تعريف المؤلف وبيان خصائصه في الثقافة العربية والإسلامية.
  - تعريف النص، وتمييز أشكاله المختلفة.
- طرح نظرية الببليوجرافيا التكوينية، وهي نظرية جديدة في مضمونها وتسميتها.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥م – ٢٦م.

- ابتكار إطار لتمثيل علاقات التأليف العربى أطلق عليه «ببليوجرام» وقسم إلي سبعة أشكال هي: الببليوجرام الخطى، والمجتمع الإشعاعى، والتشجيري، وببليوجرام التفارع المتعدد، والببليوجرام المغلق، والببليوجرام المركب، وذلك بهدف تحليل علاقات التفارع للنصوص على نص أصلي، وابتكار مصطلحات جديدة لوصف وتسمية هذه العلاقات. وقد أمكن تحديد نحو ستين نوعًا من التأليف النصى وتحديد خصائص كل نوع وطبيعة الجهد العلمى في تأليفه، ووظائفه الاتصالية العلمية، وعلاقاته من الأنواع الأخرى من التأليف النصى»(۱).
- وضع مخطط زمنى لعلاقات النصوص أسماه «الببليوكرونوجوام» وهو أداة لتمثيل الامتداد الزمنى لتأثير النص في مؤلفات تالية، أو لتمثيل المسافات الزمنية التي تفصل بين ظهور النص الأصلى والمؤلفات التي تفارعت عليه، ويقيس «مدى استمرار النص الأصلى والملؤفات التي تفارعت عليه، ويقيس «مدى استمرار النص الأصلى في تحريكه لمؤلفات تابعة عليه أوتابعة لتوابعه» (٢).
- تحديد آليات التأليف العربى بدءًا من التأليف التميهيدى للنص، ومرورًا بتشغيل النص (مثل التلخيص والتهذيب)، وتحويله من نثر إلى شعر أو من العامية إلى الفصحى أو العكس، أو تطويعه لظروف ثقافية أو بيئية أخرى، ومصاحبته (ويقصد بها الشروح والتفاسير بأنواعها)، وخدمته بإعداد الكشافات والأطراف، ومحاورته (ويقصد بها الاختلاف معه ومناقضته)، ونمذجته بتوليد نص منه أو احتوائه في نص آخر أو محاكاته والتأليف على مثاله.
  - استقراء ظواهر هامة في التأليف العربي مثل تكامل النصول وتواصله وتراكمها.
- استقراء بعض الخصائص السوسيولوجية للاتصال العلمى فى الحضارة العربية وانعكاس العلاقات النصوص وأشكال العلمى «<sup>۲)</sup>.

ولاينسى المؤلف أن يذكرنا بأن الكتاب «يحتوى على كثير من المصطلحات التى تمت صياغتها لتكون رصيدًا للببليوجرافى وعالم المعلومات والمخطوطات والنصوص ومؤرخ العلم وناقد الأدب ومجالات أخرى كثيرة، ومن ذلك: المجانسة، التدريج،

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲م.

<sup>(</sup>۲) ص ۷۸.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۲م.

المعجمة، الموسعة، التزمين، النمذجة، المقايسة الببليوجرافية... إلخ، مع الحرص على البحث عن مقابل لها بالإنجليزية لوصل الحلقات بين الحضارات $^{(1)}$ .

وهكذا نرى أننا أمام كتاب فذ لمؤلف فذ فى زمن تقزمت فيه أكثر المؤلفات التى تخرجها المطابع، وأننا أمام مؤلف يحترم نفسه ويحترم قائه، ويضع كل كلمة موضعها بلا تزيد القص. وحسبه أنه عكف على عمله هذا سنوات طويلة ناهزت الثلاثين عامًا «وانتهت به إلى تقديم هذا الكتاب الفريد فى عالم المكتبات إلى المكتبة العربية» على حد تعبير الدكتور الشكعة فى دراسته القيمة التى قدم بها الكتاب.

فالكتاب عصارة سنين طويلة من البحث والتأمل في ظاهرة التأليف العربي منذ أقدم عصوره إلى الوقت الحاضر. ولو لم يكن فيه إلا ابتداع نظرية «الببليوجرافيا التكوينية» التي يصفها المؤلف بأنها «أشبه بعلم الأجنة الذي يخلص الولاء للجنين (النص) حتى يخرج للحياة، ثم يمنحه الولاء مجددًا عندما يسهم في نقل بعض الخصائص الوراثية للنص لأجيال تالية من جنسه»(٢). ويعرّفها بأنها «دراسة ظواهر التأليف» وأنها «علم عدم فصل ما وصلته المعرفة الإنسانية»(٢).

لو لم يكن فيه إلا هذه الإضافة لكفاه، ولكنه عززها بابتداع صيغ جديدة ونحت مصطلحات أدخلها اللغة العربية لأول مرة مثل الكرشنة والسرينة والعبرنة وتييء النص وتفصيحه. وهذه المصطلحات وأمثالها تدل على المستوى المتميز للأداء اللغوى للمؤلف.

وثمة سمات أخرى فى الكتاب ينبغى أن توضع فى ميزان حسناته، منها هذا البناء المحكم لفصوله ومباحثه، وتلك اللغة الراقية التى نفتقدها كثيرًا فى هذه الأيام، ومنها هذا العدد الضخم من المراجع التى بلغت ٢٤٢ مرجعًا عربيًا، ومنها أيضًا أن المؤلف بدأه بفهرسين؛ أحدهما مختصر والآخر مفصل، وختمه بثلاثة كشافات؛ أحدها للمصطلحات والموضوعات، والثانى لعناوين الكتب، والثالث للأعلام.. وهذه الكشافات لا تقتصر على متن الكتاب وإنما تشمل أيضًا مقدمته وتقديم الدكتور الشكعة له، كما تغطى الحواشى التى ذيلت بها الصفحات. وذلك جهد ضخم بذله المؤلف طواعية لأنه يدرك أهميته فى إبراز مخبوءات الكتاب وتيسير الاستفادة منه، وهو فى الوقت نفسه دليل على حرفية فائقة.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲م،

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٨.

ومن الملامح الملفتة فى الكتاب أيضًا هذا الإخراج الطباعى المتميز سواء فى الورق أو أبناط الطباعة، وهذه المراجعة الدقيقة التى خضع لها النص فقلَّت أخطاؤه الطباعية إلى حد كبير.

ورغم هذه السمات الإيجابية التي تحسب للكتاب، فإن الشباك الدقيقة التي نصبها المؤلف لاصطياد الأخطاء قد أفلتت منها هنات يسيرة أذكر منها أمرين:

أولهما: الاعتماد على مصادر ثانوية في بعض الأحيان، ومثال ذلك أنه في ص ١٠ ينقل تعريف الجرجاني للتدوين عن معجم للمصطلحات الأدبية وضعه مجدي وهبة، وأنه في ص ١٤ ينقل عن كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيد، ولكنه يرد النص إلى كتاب روزنتال، «مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي».

وثانيهما: وقوع بعض الأخطاء الطباعية هنا وهناك<sup>(۱)</sup>. ومن حسن الحظ أن أغلبها يسهل على القارئ اكتشافه.

وبرغم هذه الهنات اليسيرة، يظل الكتاب عملاً بحثيًا قيّمًا، يتألق أحيانًا ويتوهج أحيانًا أخرى، ولكن روح الإبداع تسرى فى جميع فصوله وصفحاته التى قاربت الستمائة. ويكفى أن تقرأ الفصل الثالث الذى يحدد فيه المؤلف الإطار النظرى للبحث وأدوات وصف علاقات النصوص، أؤ الفصل الحادى عشر الخاص بهيكل تصنيف علاقات التأليف، أوالفصل الثانى عشر الذي ضمنه ملاحظات عامة حول التأليف النصى وسوسيولوجية الاتصال العلمى فى الحضارة العربية الإسلامية. يكفى أن تقرأ أيًا من تلك الفصول لتدرك عن يقين أنك أمام باحث أصيل تغوص قدمه فى أعماق التراث، وتمتد ذراعه فى الفضاء العريض وكأنه شجرة جميلة وارفة تتشر ظلها ويفوح عطرها وتتدلى منها ثمارها اليانعة. وذلك هو كمال عرفات نبهان الذى أصاب شيئًا غير قليل من اسمه الثلاثى هذا : الكمال والمعرفة والنباهة.

<sup>(</sup>۱) لعل أبرزها سقوط كلمة (الفرقان) في ختام التعريف بالمؤلف، المذكور على غلاف الكتاب، حيث وردت عبارة (بمؤسسة في لندن) وصوابها (بمؤسسة الفرقان في لندن) ومن امثلتها أيضًا: كلمة (تعريفا) ص ١٦ م سطر ٩ من أسفل وصحتها (وتضيف) و ٢٦ م سطر ٦ من أسفل وصحتها (وتضيف) و (Bibliometrics) م عمامش ص ٦٥ وصحتها (صحتها) في هامش ص ٦٥ وصحتها (ص ٦٦).

# من أغبار التراث

## من أفبار التراث

## أ. كسام أكمد غبد الظاهر(\*)

#### شهر يوليو ٢٠٠٦م:

- فى يوم الثلاثاء ٤ يوليو عقدت الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة تحت عنوان (زبدة الفتوحات المكية لابن عربى) الفتوحات المكية لابن عربى) للدكتور صلاح الدين التجانى ؛ وهذا الكتاب هو أحد إصدارات سلسلة (المختصرات التراثية) التى تصدر عن هيئة الكتاب، ناقش الكتاب نخبة من المهتمين بالتصوف وهم : الدكتور عبد الحميد مدكور ، و الدكتور عامر النجار ، و الدكتور رمضان بسطاويسى ، و الأستاذ سعيد عبد الفتاح ، عُقدت الندوة بقاعة الندوات بدار الكتب والوثائق القومية .
- وفى يوم الثلاثاء ١١ يوليو عُقدت بمكتبة القاهرة الكبرى ندوة حول تاريخ الطب فى الحضارة الإسلامية مع مناقشة الطبعة الجديدة من كتاب (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) لابن أبى أُصيبعة ؛ والتى صدرت بتحقيق الدكتور عامر النجار ، شارك فى الندوة الأساتذة الدكاترة : أحمد فؤاد باشا ، وعبد الحميد مدكور ، ومحمد الخواجة ، وحامد أبو أحمد ، ومصطفى عبد الغنى ، ومحيى الدين عبد الفتاح .
- وضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن ( ٢٦يوليو ـ ١١ أغسطس ) وبالتعاون مع منتدى الفكر العربى، عُقدت ندوة عن العلامة ابن خلدون فى إطار احتفالات العالم بمرور ٦٠٠ عام على وفاته ، كما عُقدت ندوة أخرى إحياءً لذكرى مرور ٥٠٠ عام على وفاة الشاعرة عائشة الباعونية .
- أصدرت مؤسسة التراث الأندلسى بمدينة غرناطة الإسبانية كتابًا باللغتين الإسبانية والإنجليزية عنوانه ( ابن خلدون ... منطقة الوسط فى القرن الرابع عشر ... صعود وسقوط إمبراطوريات ) ، اشترك فى كتابته مجموعة من الباحثين من دول مختلفة منها : إسبانيا ، والمغرب ، وتونس ، ومصر .
- صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب (ابن عروس ... السيرة والنصوص واللوحات) ، دراسة وتحقيق الأستاذ محمود الهندى .

<sup>(\*)</sup> باحث بمركز تحقيق التراث. دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة،

#### شهر أغسطس ٢٠٠٦ م:

- خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة الجزءين الثالث عشر والرابع عشر من الطبعة الجديدة لكتاب (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) لأبي المحاسن ابن تغرى بردى ؛ بتحقيق الأستاذ فهيم محمد شلتوت، والدكتور جمال محمد محرز، كما صدر عن المركز الجزء الثالث من كتاب (عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران) للبقاعي بتحقيق إحدى لجان التاريخ بالمركز ـ بإشراف أستاذنا الدكتور حسن حبشي ـ رحمه الله ـ وتتكون من الأساتذة : نجوى مصطفى كامل ، وأحمد عبد الستار ، وحسام أحمد عبد الظاهر ، وإكرامي محمد أبو العلا .
- وفى إطار مهرجان القراءة للجميع ـ بمصر ـ أصدرت مكتبة الأسرة هذا الشهر طبعة جديدة من كتاب (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) للقزوينى بتحقيق الأستاذ محمد بن يوسف القاضى . وكتاب (رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة) لأحمد بن فضلان بتحقيق الأستاذ محفوظ أبو بكر ابن معتوقة .

#### شهرسبتمبر ۲۰۰۳م:

● خلال الفترة ١٠. ١٤ سبتمبر عُقد بالجامعة الأردنية بعمان المؤتمر الدولى السابع لتاريخ بلاد الشام تحت عنوان ( الأوقاف في بلاد الشام منذ الفتح العربي الإسلامي إلى نهاية القرن العشرين )، وقُدم للمؤتمر الكثير من الأبحاث منها : بحث الدكتور شكران خربوطلى عن أوقاف دمشق وأثرها على الحركة العلمية فيها في العصر الأيوبي ، وبحث الدكتور ضيف الله الزهراني حول وثيقة دار الحديث الأشرفية ، وبحث واقع الأوقاف في نيابة دمشق في العهد المملوكي المتأخر من واقع كتب المذكرات واليوميات للدكتورة هند غسان أبو شعر ، وبحث الدكتور عليان الجالودي عن الأوقاف العلمية في يوميات المؤرخ الدمشقى ابن طوق ، وبحث الدكتور أيمن فؤاد سيد عن أوقاف المماليك ببلاد الشام على منشآتهم في القاهرة من خلال خطط المقريزي . كما اشترك الدكتور خالد محمود الحايك ببحث عن الكتب خطط المقريزي . كما اشترك الدكتور خالد محمود الحايك ببحث عن الكتب الوقفية على مدرسة الحديث الضيائية وأثرها في إثراء المكتبة الإسلامية ، أما الدكتور سمير الدروبي فكان بحثه عن خزائن الكتب الموقوفة بجامع بني أمية في دمشق .

- صدر هذا الشهر عن مركز تحقيق التراث الجزء التاسع من كتاب (شرح كتاب سيبويه) للسيرافي بتحقيق الدكتور شعبان صلاح ، والأستاذ عبد الرحمن عصر .
- وصدر عن سلسلة الذخائر الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية من كتاب (الخصائص) لابن جنى بأجزائه الثلاثة بتحقيق الأستاذ محمد على النجار
- وفى إطار مهرجان القراءة للجميع ـ بمصر ـ أصدرت مكتبة الأسرة هذا الشهر طبعة جديدة من كتاب ( مقدمة ابن خلدون ) بأجزائه الثلاث بتحقيق الدكتور على عبدالواحد وافى، وكتاب ( الموافقات فى أصول الشريعة ) لأبى إسحاق الشاطبى بأجزائه الأربعة بتحقيق الدكتور محمد عبد الله دراز ، والأستاذ أحمد السيد على .

#### شهر اکتویر ۲۰۰۱م:

- أُعلن فى هذا الشهر أن قسم الترميم لمخطوطات مكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج قد أعد تقريرًا علميًا عن مخطوطات المكتبة التى تبلغ أربعة آلاف مخطوطة يحتاج الكثير منها للترميم .
- وفى يوم الخميس ١٢ أكتوبر افتتح الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الجامع الأزهر موقع مكتبة الأزهر ـ فى شكله الجديد ـ على الشبكة الدولية للمعلومات ( الإنترنت )؛ وذلك بمنحة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدرها ٥ ملايين دولار ، وقد تم حتى الآن حفظ وترميم ومسح ضوئى لـ ٢٨ ألف مخطوطة والتى تعادل ٣ ملايين ورقة، وموقع المكتبة هو : http://www.alazharonline.org
- وفى يوم الأحد ١٥ أكتوبر أقام مركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية العلوم بنفس الجامعة ندوة تحت عنوان ( المنهج العلمى في الإسلام ونظرة الغرب له)، حاضر فيها الدكتور أحمد فؤاد باشا .
- وفى يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر صدر مع جريدة القاهرة كتاب (المواقف والمخاطبات) لمحمد بن عبد الجبار النفرى، ضمن مشروع الكتاب للجميع الذى ترعاء دار المدى للثقافة والنشر.
- وفى يوم الأحد ٢٢ أكتوبر استضاف المنتدى الثقافى المصرى بالقاهرة الدكتور
   عبدالغفار هلال، الذى تحدث عن التصوف الإسلامى وأشعار المتصوفين .
- وصدر عن سلسلة الذخائر الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة كتاب

(الفهرست) لمحمد بن إسحاق النديم، قام بإعداد هذه الطبعة ـ عن طبعة المستشرق الألماني فلوجل ـ الدكتور محمد عوني عبد الرءوف ، والدكتورة إيمان محمد السعيد .

- وصدر عن دار عويدات اللبنانية كتاب (كيف نُهب العراق ... حضارة وتاريخًا) لمؤلفه فيليب فلاندران ؛ والذى يوثق فيه لعمليات النهب والتهريب التى تعرضت لها الآثار والمخطوطات والتراث العراقى ضمن حالة الفوضى العارمة التى اجتاحت العراق منذ الاحتلال الأمريكي في إبريل ٢٠٠٣م تحت سمع وبصر القوات الغازية .
- صدر هذا الشهر عن مركز تحقيق التراث الجزء التاسع عشر من كتاب (الخطط التوفيقية) لعلى باشا مبارك، قام بإعداد هذا الجزء ـ عن طبعة بولاق ـ الدكتورة إلهام محمد خليل، وحسام أحمد عبد الظاهر.

#### شهر نوفمبر ۲۰۰۹م:

- في الفترة من ١- ٥ نوفمبر؛ أقامت الجمعية المصرية للنقد الأدبى بالتعاون مع جامعة عين شمس مؤتمرها الرابع تحت عنوان ( البلاغة والدراسات البلاغية ) ، والذي شارك فيه نخبة من العلماء والمتخصصين في النقد الأدبى من مصر والبلاد العربية والأجنبية .
- وفى يومى الجمعة والسبت ٣ و ٤ نوفمبر؛ نظم المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد بالتعاون مع منظمة التربية والعلوم (الأونسكو) والمجلس الأوروبي المتوسطى مؤتمرًا عن حركة الاستشراق، شارك فيه نخبة من الكتاب والأدباء وأساتذة الأدب والفلسفة بالجامعات المصرية.
- وفى يوم الأربعاء ٨ نوفمبر؛ افتتح الدكتور محمد صابر عرب رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ، والدكتور مايكل ألبن رئيس مكتب مكتبة الكونجرس معمل المسح الضوئى للمخطوطات بدار الكتب؛ والذى قامت مكتبة الكونجرس بتزويده للدار على سبيل الاستعارة طويلة الأجل ، في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دار الكتب ومكتبة الكونجرس .

والهدف من إنشاء هذا المعمل هو رقمنة بعض المخطوطات المهمة بدار الكتب ؛ وذلك للحفاظ عليها وإتاحتها لجمهور الباحثين في مختلف دول العالم في صورة رقمية.

وقد بُدئ العمل بهذا المعمل بالمسح الضوئى لستين مخطوطًا تدور كلها في مجال العلوم التجريبية كالطب والفلك والرياضة والطبيعة والزراعة وغيرها ، ومن هذه

المخطوطات: (التوقيعات الفلكية على الشهور القبطية) للسبكى ، و(الرسالة الفتحية في الأعمال الجيبية) لسبط المارديني ، و(زاد المسافر في معرفة رسم فضل الداير) لابن رجب المجدى ، و(شفاء الأسقام في وضع الساعات على الرخام) لابن أبي بكر الصوفى ، و(البرهان في أسرار علم الميزان) لابن أيدمر الجلدكي ، و(البدر المنير فيما يتعلق بالشمس والقمر من التدبير) لجابر بن حيان ، و(إرشاد الطلاب إلى وسيلة الحساب) لابن الهائم ، و (المقنع في علم الجبر والمقابلة) لابن الهائم .

- وفي هذا الشهر قرر المجلس الأعلى للآثار في مصر تسجيل ثلاثة وثلاثين مخطوطًا في عداد الآثار الإسلامية ، وكانت هذه المجموعة قد ضُبطت في حوزة مواطن سورى بمطار القاهرة أثناء دخوله للبلاد ، وقد قرر المجلس بقاء المخطوطات في حيازة المواطن السورى باعتباره مالكها لكن بشرط بقائها داخل جمهورية مصر العربية ومنع خروجه بها ؛ وذلك طبقًا للمادة الأولى من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٦م . وكانت دار الكتب والوثائق القومية قد عقدت لجنة للبت في مدى حاجتها لتلك المخطوطات، وأفادت بأنها أثرية وغير مملوكة لأحد وليست من مقتنيات دار الكتب. ومن الجدير بالذكر أن من مخطوطات هذه المجموعة مخطوط بعنوان ( الكوكب الساطع في نظم جامع الجوامع ) في التصوف بخط مغربي مؤرخ بسنة ١١٧هـ ، ومخطوط (جامع الأمهات) لابن الحاجب ويرجع لسنة ١١١٩هـ ، ومخطوط ( كفاية الطالب الرياني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ) للغرابلي ويرجع لسنة ١٨٠٩هـ .
- وخلال الفترة من ١٢ . ١٤ نوفمبر؛ شهدت معرة النعمان مسقط رأس أبى العلاء المعرى فاعليات المؤتمر السنوى عن أبى العلاء المعرى ، تحت رعاية وزارة الثقافة السورية، وقام بافتتاح المؤتمر محافظ إدلب نائبًا عن وزير الثقافة السورى شارك في هذا المؤتمر العديد من الباحثين منهم ـ من مصر ـ الدكاترة أحمد درويش، ومحمد الطويل ، و سعيد عبادة . أكد المؤتمر على ضرورة الاهتمام بالرموز الثقافية والتراثية لترسيخ جذور اللغة العربية في عصر العولمة ، وأهمية الاعتناء بتراث أبى العلاء المعرى الشعرى والنثرى، وإعادة تحقيق مالم يُنشر من تراثه .
- وفي يومى الأربعاء والخميس ١٥ و١٦ نوفمبر؛ عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية مؤتمرًا دوليًا بالقاهرة تحت عنوان (تراث القدس ... ذاكرة المكان والإنسان) شارك فيه الكثير من الباحثين العرب .

ومن الأبحاث المقدمة لهذا المؤتمر بحث الدكتور خضر إبراهيم سلامة عن المجموعات الخطية المقدسية ، وبحث الدكتور غسان بحيبش عن مخطوطات مؤسسة إحياء التراث ، وبحث الدكتور يوسف زيدان عن مخطوطات القدس وفهارسها ، وبحث نفائس المخطوطات الحديثية في القدس للدكتور محمود مصرى ، وبحث الدكتور أيمن فؤاد سيد عن المخطوطات الموقوفة على مكتبات القدس في العصر المملوكي ، وبحث الدكتور محمد فتحي عبد الهادي تحت عنوان ( نحو قاعدة بيانات إلكترونية لمخطوطات القدس) .

كما قدم الدكتور عبد الحكيم الأنيس بحثًا تقويميًّا لكتب الفضائل مُتخذًا كتاب تاريخ بيت المقدس المنسوب لابن الجوزى أنموذجًا في هذا الصدد؛ أما الدكتور نوفان رجا السوارية فقد قدم بحثًا حول القدس في تراث شمس الدين الخليلي ، وقدم الدكتور محمد الحزماوي بحثه عن مخطوط (سوانح الأنس برحلتي لوادي القدس) للدمياطي .

وعن جهود المؤسسات العلمية والثقافية فى خدمة تراث القدس؛ تحدث الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع ، والأستاذ عادل صلاحى ؛ وذلك بتناول جهود المؤسسات السعودية ومؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى بلندن .

وعُقد على هامش المؤتمر مائدتين مستديرتين : الأولى منهما دارت حول شهادات بعض الأساتذة عن تراث القدس ، والثانية دارت حول الآفاق المستقبلية لتراث القدس .

- وفى نفس اليومين ١٥ و ١٦ نوفمبر؛ انعقد مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب الرابع عشر بعنوان (تاريخ الوطن العربي عبر العصور التاريخ الاقتصادي) وقد عُرضت به مجموعة من الأبحاث من بينها : بحث الدكتور عبد الحكيم عبد الحق عن جهود العلماء في تنمية الحياة الاقتصادية في العصر العباسي الأول ، وبحث الصناعات والحرف في العهد النبوي للدكتور ياسر أحمد نور ، وبحث الدكتور سعيد مغاوري عن القمح في نصوص برديات القرون الأولى للهجرة ، وبحث عن بعض مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة المماليك للدكتورة حياة ناصر الحجى .
- صدر هذا الشهر عن مركز تحقيق التراث الجزء الرابع من كتاب (عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران) للبقاعي ، بتحقيق إحدى لجان التاريخ بالمركز ـ وفقًا للمنهج الذي اختطه أستاذنا الدكتور حسن حبشي ـ رحمه الله ـ لنشر الكتاب وتتكون اللجنة من الأساتذة : نجوى مصطفى كامل ، وأحمد عبد الستار ، وإكرامي محمد أبو العلا ، وقام بمراجعة الأشعار الأستاذ أحمد عبد الباسط .

#### شهردیسمبر۲۰۰۱م:

● خلال الفترة من ٤٠٢ ديسمبر؛ نظم المجلس الأعلى للثقافة بمصر مؤتمرًا دوليًا عن العلامة عبد الرحمن بن خلدون ، وقد استهدف المؤتمر دراسة الجوانب المختلفة لفكر ابن خلدون وتأثير فكره على المجتمع العربي الإسلامي . وقد قُدمت للمؤتمر العديد من الأوراق البحثية منها : بحث الدكتور الطيب تيزيني وعنوانه (ابن خلدون في ذكري مئويته السادسة) ، وبحث الدكتورة ماريا خسيوس عن وجهات نظر ابن خلدون في دراسات ابن خلدون في دراسات المستعربين الروس تحدث الدكتور فصيح بدرخان .

أما الدكتور رضوان السيد فقد تناول بحثه مصادر الفكر السياسى الخلدونى ، وقدم الدكتور سيف عبد الفتاح بحثًا عنوانه ( بناء المقاييس والتراث السياسى الإسلامى . قياس الفساد نموذجًا لدى ابن خلدون ) ، وتناول الدكتور فرخيليو مارتينيث موضوع ( العلم والسلطة والمدارس فى زمن ابن خلدون ) ، وعن الأصول الاجتماعية للتربية عند ابن خلدون تحدث الدكتور سعيد إسماعيل على .

وقدم الدكتور محمد حافظ دياب بحثًا عن طه حسين ومقدمة ابن خلدون ، وعن مقدمة ابن خلدون بين الأصالة والاقتباس تحدث الدكتور رجب عبد المنصف .

وعن مصادر ابن خلدون فى المقدمة والتاريخ تحدث الدكتور أيمن فؤاد سيد ، أما فقه التاريخ لدى ابن خلدون فكان موضوعًا لبحث الدكتور محمد سعيد عز الدين ، وبحث الدكتور نور كيرياييف الذى جعل عنوانه ( فلسفة ابن خلدون التاريخية ) ، وقدم الدكتور محمد حمدى إبراهيم دراسة مقارنة بين منهج ابن خلدون ومنهج المؤرخ اليونانى ثوكيديديس .

ومن الجدير بالذكر أن احتفال مصر بالمئوية السادسة لابن خلدون يأتى فى ختام عام من احتفالات العالم به ، والمعروف أن ابن خلدون استقر به المقام فى مصر وتولى العديد من الوظائف بها ثم مات ودفن فيها .

● صدر هذا الشهر عن مركز تحقيق التراث الجزء العاشر من كتاب (شرح كتاب سيبويه) للسيرافى بتحقيق الدكتور صلاح رواى، والدكتورة مها مظلوم خضر. والجزء الثانى عشر من كتاب (المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى) لأبى المحاسن ابن تغرى بردى بتحقيق الدكتور محمد محمد أمين . والجزآن الأول والثانى بأقسامهما من الطبعة الثالثة لكتاب (السلوك لمعرفة دول الملوك) للمقريزى بتحقيق الدكتور

محمد مصطفى زيادة . والجزآن الخامس عشر والسادس عشر من الطبعة الجديدة لكتاب ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) لأبي المحاسن ابن تغرى بردى بتحقيق الدكتور إبراهيم طرخان ، والدكتور جمال الدين الشيال ، والأستاذ فهيم شلتوت .

- أصدر المجلس الأعلى للثقافة بمصر طبعة جديدة من كتاب ( مؤلفات عبد الرحمن بن خلدون ) للدكتور عبد الرحمن بدوى .
- وفى هذا الشهر احتفلت المكتبة الوطنية التونسية بالمئوية السادسة لوفاة ابن خلدون؛ فاحتضنت المكتبة معرضين عنه الأول رعته إسبانيا وتم تخصيصه عن ابن خلدون فى عصره ـ القرن التاسع الهجرى / الرابع عشر الميلادى ـ والمعرض الآخر بكل ما كُتب عن ابن خلدون فى العالم بالإضافة إلى كتبه المطبوعة . وأصدرت المكتبة قرصين ممغنطين عن ابن خلدون جمعت فى أولهما المقالات التى صدرت عن ابن خلدون فى الدوريات العالمية ، وفى ثانيهما ترجمة لحياة ابن خلدون وببليوجرافية تشتمل على ما كتبه ابن خلدون وما كُتب عنه .
- أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن إصدارات سلسلة (المختصرات التراثية) كتاب (مختصر كتاب نهاية الأرب) للنويرى، قام بإعداده الدكتور مرزوق إبراهيم.
- أصدر المركز المصرى لتوثيق التراث الحضارى التابع لمكتبة الإسكندرية قرصًا مُدمجًا عن الإنجازات العلمية للحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى، شارك في إصدار القرص دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ومنظمة اليونيسكو، وهذا القرص المُدمج يضم سبعة مخطوطات من مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية.

## فى الطريق إليك من إصدارات مركز تحقيق التراث

● التبر المسبوك في ذيل السلوك ـ الجزء الرابع :

المؤلف: السخاوي .

تحقیق: أ/ نجوی مصطفی كامل ، د / لبیبة إبراهیم مصطفی.

● تنقيح المناظر لذوى الأبصار والبصائر ـ الجزء الثاني:

المؤلف: كمال الدين الفارسي

تحقیق : أ/ مصطفى حجازى ، ود/ أحمد فؤاد باشا .

• ربيع الأبرار وفصوص الأخبار . الجزء الرابع :

المؤلف: الزمخشري .

تحقيق: د/ عبد المجيد دياب .

الرسالة الشرفية في النسب التأليفية :

المؤلف: صفى الدين الأرموى .

تحقيق: غطاس عبد الملك خشبة.

رسالة في الهيئة :

المؤلف: ابن سينا .

تحقيق: د/ مها مظلوم خضر .

مراجعة وتقديم: د./ أحمد فؤاد باشا.

● السلوك لمعرفة دول الملوك ـ الجزآن الثالث والرابع : [إعادة طبع]

المؤلف: المقريزي.

تحقيق : د ./ سعيد عبد الفتاح عاشور .

• شرح كتاب سيبويه ـ الجزآن الثامن و الثالث عشر:

المؤلف: السيرافي .

الجزء الثامن : تحقيق : أ/ أشرف محمد فريد ، أ/ مصطفى عبد السميع . الجزء الثالث عشر : تحقيق : د/ محمد عبد الله جبر .

● عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ( العصر الأيوبي ). الجزء الثالث:

المؤلف: بدر الدين العيني .

تحقیق: د/ محمود رزق محمود .

● مدارج السالكين ـ الجزء الخامس:

المؤلف: ابن قيم الجوزية .

تحقيق: د/ عبدالحميد مدكور.

● نهاية الأرب في فنون الأدب ـ ٣٣ مجلدًا : [ إعادة طبع]

المؤلف: النويري.

تحقيق: نخبة من المحققين.

### خطة العمل بمركز تحقيق التراث خلال الشهور القادمة

### جار العمل في تحقيق الكتب الآتية :

- بغية الفلاحين ، للجفني .
- جواهر القرآن ودرره ، لأبي حامد الغزالي .
- درة الأسلاك في دولة الأتراك ، لابن حبيب .
  - السموم ودفع مضارها ، لجابر بن حيان .
- شرح کتاب سیبویه ، للسیرافی جه ۱۹، ۱۹، ۲۰ .
  - عقد الجمان ، للعينى ( العصر الأيوبي ) جد ٤ .
- عقد الجمان ، للعينى ( العصر المملوكي ) جه .
  - مدارج السالكين ، لابن قيم الجوزية ج. ٦ .
- مزيل الاشتباه في أسماء الصحابة والتابعين ، لعبد الكريم بن ولي الدين .

# القسر الأثنبي

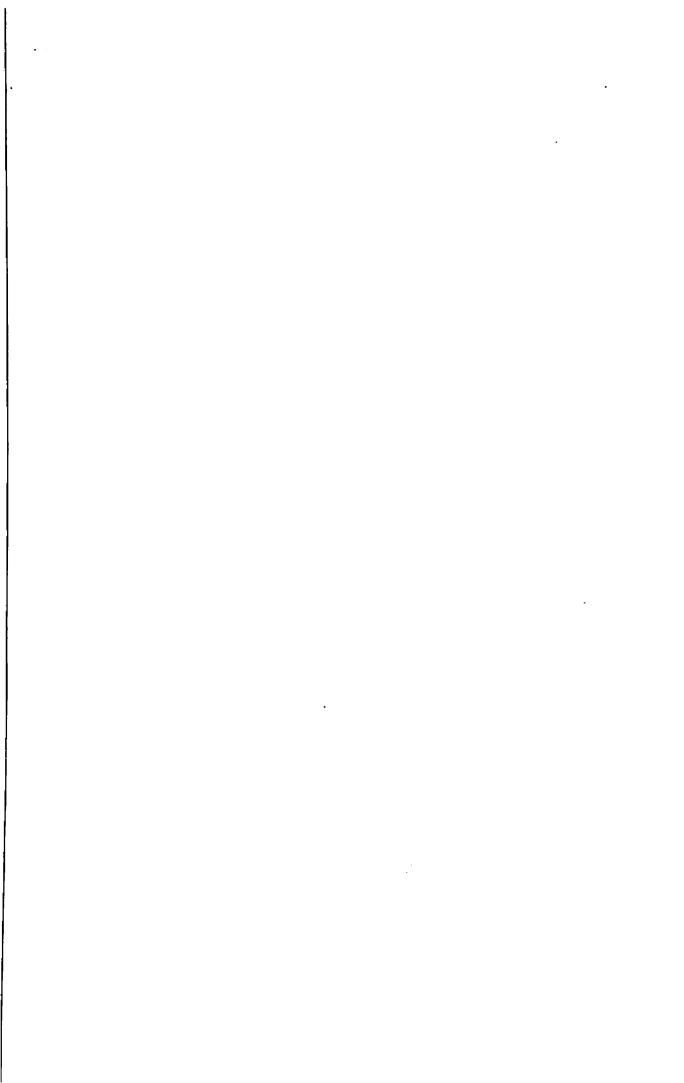

### بعض مراجع من التراث

ابن البيـــطار، ضياء الدين أبى محمد عبد الله بن احمد الأندلسي المالقى كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية القاهرة، ١٢٩١ هـ.

ابن الجـــزار، أبو جعفر احمد بن إبراهيم بن أبي خالد الجزار

كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة. مخطوط طبع بالتصوير عن مخطوطة أياصوفيا ٣٥٦، مكتبة السليمانية في استانبول .من منشورات معهد تاريخ العلوم العربية و الإسلامية ، ١٩٨٥.

ابن سينــــا، أبو على الحسين بن على بن سينا القانون في الطب - طبعة جديدة بالأوفست عن طبعة بولاق دار صادر، بيروت - بدون تاريخ.

الانط الحي ، داود بن عمر الانطاكى تذكرة أولى الألباب والجامع العجيب العجاب، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان.

الغساني ، أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني الشهير بالوزير . حديقة الأزهار في ماهية العشب و العقار – حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد العربي الخطابي – دار الغرب الإسلامي بيروت ١٤٠٥ هــ – ١٩٨٥م .

Batanouny, K.H. 1986. Plants in the Hadith of the Prophet. Published by the Directorate for the Revival of Islamic Heritage. Qatar. Pp.217 with 40 coloured plates (In Arabic).

Batanouny, K.H. 1994. Mysteries of curing with herbs between the modern science and folk tradition. Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences. Kuwait pp.612. (In Arabic)

Batanouny, K.H. 1996. Medicinal plants in North Africa: An endangered component of biodiversity. Proceedings of the Workshop on Arid Lands Biodiversity in North Africa. November 14-16, 1994. Cairo. Published by the Academy of Scientific Research and Technology, Egypt., Batanouny, K.H. and Ghabbour, S.I. (eds.) pp. 103-110.

Batanouny, K.H. 1999. Wild Medicinal Plants in Egypt. IUCN & Academy of Scientific Research and Technology. Cairo- Egypt. pp.207 with 48 coloured plates.

Batanouny,K.H. 2001. Plants in the deserts of the Middle East. In: Adaptation of Desert Organisms. Springer Verlag. Heidelberg, pp. 200, with 74 figs.

medicine among the Bedouin is observed among all the sectors of the Bedouin society, i.e. men, women and children. This knowledge has been transferred to the main cities. Herbalists and *Attarin* in the cities get the plants from the desert and use them according to the knowledge of the Bedouin. Conservation and sustainable use are imperative. This conserves the plants as a natural resource and a component of biodiversity, as well as the knowledge and culture of the Bedouin

#### References

### Al - Ghafigi , Ahmad Ibn Mohammad

The abridged version of "The book of simple drugs" of AI - Ghafiqi , by Gregorius Abu'l 0 Farag (Barhebraeus). Edited from the only two known manuscripts with an English translation. commentary and indices by: M. Meyerhof and G.P. Sobhy. The Egyptian University, Faculty of Medicine, Cairo, Publication No. 4 - 1: Letter Alif, 1932 (2 vols) Fax. II: Letter BA and GIM, 1937 - Fax. III: Letter DAL, 1938- IV: Letters HA and WAW, 1940

Batanouny, K.H. 1985. Latin Botanical names of Arabic origin. . Faculty of Human and Social Sciences. Univ. of Qatar. 9:395-431 (In Arabic).

Batanouny, K. H. 1986. Medicinal plants in the Arab Countries. A plenary paper presented before the Conference on the Medicinal Plants and their Development in the Arab World. Baghdad, Iraq. November 24-26, 1986 (in Arabic). Proceedings published by the Union of Arab Research Centres, Baghdad 1989, pp.41-63.

Management of the Shop) had a widespread reputation and is still used by all the native bazaar druggist of the Middle East. It survived in many MSS and was printed more than five times since 1287 A.H. (1870 A.D.) in Cairo alone.

A famous scholar is Dawud b. Umar al-Antaki (d.1008 Hj, 1599 A.D.), who lived in Cairo and left an alphabetical list of drugs and medical terms known as *Tadhkirat Uli al-Albab* "Memorandum for Intelligent People". It was printed for the first time in Cairo in 1254 A.H. (1838 A. D.), and then numerous times since. It is used till now by the contemporary druggists in Egypt and the other Arab countries.

A Muslim Andalusian Scholar, Al-Ghassani (d. 1019 Hj., 1611 A.D.) innovated a system for the classification of the plants. He described in his book about 380 drugs, mainly of plant origin. He described the plants, their habitats and differentiated between annual and perennial herbs. He introduced diagnostic characteristics of the different plants of the various families.

# The Present Knowledge of the Desert Medicinal Plants among the Bedouin

The inherited traditional knowledge of desert plants and their use for curing diseases is tremendous among the Bedouin. All over the Arab countries, the Bedouin have common knowledge of using some plants. However, hokamah (Sing. hakim) who are the traditional healers have more knowledge and know the use of more plant species as well as compound medicaments formed of more than one plant. The community knowledge of herbal

book that it "is not equaled in excellence or in sense". Al-Ghafiqi abridged the writings of Dioscorides and the great Galenos in succinct language yet (preserving nevertheless) their full meaning. This book became a collection of the sayings of those who excelled in (the knowledge of) simple drugs and an encyclopaedia to which one had to refer in case of necessity for verification. Gregorius, Abul-Farag Ibn al-Ibri (Son of the Hebrew), latinized Barhebraeus (d. 1286 A.D.) wrote an abridged version of the "Book of Simple Drugs" of Al-Ghafiqi. Meyerhof and Sobhy published parts of this book with excellent commentaries in 5 volumes from 1932 to 1940 as publications of the Faculty of Medicine, the Egyptian University.

Another famous Muslim Scholar in N. Africa is Ibn al-Beitar (Diya' ad-Din Abu Mohamed Abdallah bin Ahmed Ibn al-Beitar (died 646 Hj., 1248 A.D.) who traveled in North Africa and the Near East collecting plants and information about these plants. He wrote the well-known monumental work "Gamie Al Adwiyah wal-Aghzia." which has been translated to Latin (in 1758) and other languages. Ibn al-Beitar described 1400 drugs, including 300 not mentioned by Dioscorides and other herbalists before Ibn el-Beitar. He gave the names of the plants in different languages, its description, habitat and geographical distribution. Leclerc in his "Histoire de la Medicine Arabe" called him "the greatest botanist of the East".

Abu'l-Muna Dawud b. Abi Nasr known as Kohen Al Attar (d. 658 Hj, 1259 A.D.) lived in Cairo in the XIIIth century A.D. and composed in 1295 a book on the composition of remedies divided into 25 chapters. This book *Minhag Ad-Dukkan* (i.e. the

Abu Bakr Mohammed b. Zakariya ar-Razi (d. about 313 Hj, 925 A.D.), known in Europe mostly under the latinized name of Rhazes. Rhazya spp. were called after him, e.g. Rhazya stricta, (in Arabic harmal; one should distinguish between the harmal: Peganum harmala and the harmal for Rhazya in the countries of Arabia). He was a Persian Muslim, who produced a most incredible number of works on medicine, natural sciences, logic, metaphysics, mathematics, alchemy, theology and ethics. Among them is the bulky work "Continens" (al Hawi fi'Tibb) in 20 volumes on therapeutics. It has been the main source for writings in this field for centuries

A famous Moslem Scholar who was born and lived in North Africa is Ibn El Jazzar al-Quairawani (died 389 Hj, 1005 A.D.) who wrote many books; one of them about simple drugs. This book includes 272 drugs, mainly of plant origin, and has been translated to Greek, Latin and Hebrew.

Among the famous Muslim physicians and philosophers is Ibn Sina (Abu Ali al-Husain b. Abdallah (d. 428 Hj, 1036 A.D.), known in Europe as Avicenna (the name of the genus Avicennia was given after him). He wrote hundreds of books and treatises His book the "Canon of Medicine" (al-Qanun fit'Tibb) contains a section on simple drugs. The book was translated to Latin, e.g. the Latin edition "Abuali ibn Tsina (Avicenna) Canon Medicinae" interprete et scholiaste V.F. Plempio. Lovain 1658.

Abu Ga'far Ahmed b. Mohammed al-Ghafiqi (d. about 1160 A.D.) wrote "Book of Simple Drugs". It has been written about this

shape of the fruit and even the habitat features and geographical distribution were cited as criteria. The spiny plants were further divided into herbs, shrubs and trees

The Arabs gave names for particular habitats in the desert. These names have been latinized and are still used by modern scientists. The names of Arabic origin include *hamada*, *reg*, *serir*, *sabkha*, and *wadi*.

### Phytomedicine in the Arabic Heritage

The folk medicine in the Arab countries is full of recipes for curing various diseases. The term "Hakim" "Attar" and "Herb's seller" denotes the persons who sell drugs and medicinal plants for curing diseases or for health care. Usually this is the herbalist of the old times.

Dioscorides, in his *Materia Medica*, gave the names of many plants from Egypt (*Acacia nilotica*, the Egyptian thorn) and from Cyrenaica (*Dorema ammoniacum*). The "*Materia Medica*" was translated to Arabic in the IXth century A.D. by Stephan son of Basil. However, improved translations were done later in Andalusia

The Muslim herbalists wrote over centuries many books and treatises on medicinal plants in the Islamic World. In view of the vast area occupied by the Islamic nation, the names of these plants were given in Arabic, Amazighy (Berber), Greek, Persian, Hindi and other languages. We give here only glimpse of the subject

botanical materials were included in the book of Abu Zaid Al Ansari (d. 830 AD). This was written and published by one of his disciples: Ibn Kalawih (d. 980 AD).

The famous book of Abu Hanifa Ad-Dinawary (d. 895 AD), which was called 'The Book of Plants' gives the names of plants, their habitats and life forms (trees, shrubs or forbs). Its thoroughness and the care taken in the description of each species mark this work, which combines a philological, historical and botanical approach to the study of plants. It has been read widely by numerous authors and cited on many occasions over the centuries. He gives numerous quotations from poetry and philological interpretations of the verse.

In the 4th century (AH), 10th (A.D.) several philosophical studies of plants appeared. The Ikhwan al-Safa devoted one of their Epistles to the morphology, genesis and manner of growth of plants as well as the numerical symbolism of their various parts and their place in the total cosmic order. The *Kitab al-I tibar* (The Eastern Key) of Abd al-Latif al-Baghdadi is particularly rich in its description of the plants of Egypt.

Muslim studies on botany deal mostly with such questions as the classification of plants, their physiology, genesis and modes of growth, the description of their parts, their relation to geographical and climatic conditions and their medical as well as 'occult' properties. These books and others classified plants (of course mainly desert plants) according to very efficient criteria, e.g. the presence and the absence of spines, the colour of the flower, the

(awsaj) and Ziziphus (sidr) and the ecotype living in moist habitats. It was pointed out that the latter types have less spines.

Many Latin names for plants growing in the Middle East are derived from their original Arabic names. As examples we might mention Zilla (from silla an Arabic word denoting a spine), Retama from the Arabic retem and the Hebrew rothem, Jasminum from yasmin, Caddaba from cadhabah, Rokama from roqamah, Cuminum from cammoon, the specific epithet termis from termis, etc. The specific epithet pyrotechnica was given to Leptadenia as Forsskal noticed that the Arabs were using the fibres of its stem to produce fire using the stone and the flint.

Plants were valued as a natural resource by the Bedouin. They gave the names of plants to themselves. Men and women were named after plants such as: arfaja (Rhanterium), handhal (Colocythis), salama (Acacia ehrenbergiana), samr (A. tortilis), murreir (Centaurea), sudairy from sidr (Ziziphus), suwaidy from Suaeid (Suaeda), morikhy from Markh (Leptadenia) and many others.

In the ninth century AD, the Arabs began registering their heritage of poetry, philology, religion and medicine, in addition to a large number of translations from the Greek and other languages. Since then, a huge number of books and treatises dealing with botanical nomenclature and different aspects of plant life and uses have appeared. To give a few examples, one may mention Al Asma'i (who died about 831 AD) and his 'Book of Plants' in which he included information about plants and plant life. Some useful

is from Hejaz, but when he mentions arta (Calligonum comosum) then he is from Najd.

### Plants in the Arabic Heritage

Arabs and the Arabic language have a unique characteristic. In the classic Arab dictionaries the lexicographers give innumerable plant names with descriptions and even statements about their life form, geographical distribution and uses. Examples include: *Al Mokhassas* (Ibn Sida, 1007-1066 A.D.), *Lisan Al Arab* (Ibn Mandhour d.1311 A.D.) and *Qamoos Al-Muhit* (Fairuzabadi, 1329-1415 A.D.).

Abul-Abbas an- Nabati, Ibn al-Rumiya (d. 637 Hj. 1239 A.D.) who had been given the title (Botanist), made an excursion in N. Africa, the Levant and Iraq. After his return to Seville in Andalusia, he established a pharmacy for selling drugs and wrote a book entitled: Botanical Journey.

One famous Arab botanist is Rashid Ad-Din Ibn As Suri (1177-1243 A.D.) who lived in Syria and traveled in the Near East accompanied by a painter. He described many unknown plants, and had them painted as fresh and preserved. Unhappily his book has been lost. Mention of this book can be found in many dictionaries and other books.

In old Arabic books and classic Arabic dictionaries, there has been reference to the ecotypic variations. The authors differentiated between the desertic (xerophytic) ecotypes of *Lycium*  Arabic poetry contains innumerable references to desert plants and even to their habitat, phenology and morphological features. This is due to the vital importance of plants in the life of the Arabs in the desert.

### Indigenous Knowledge of Desert Plants

Nomadic pasturalism enables the Bedouin dominate vast areas and traverse hundreds of miles with their flocks to reach the verdant patches occurring at various periods of the year in various sites. The Bedouin, from their childhood, are in intimate relation with the plants growing in their environment.

The Bedouin as a herdsman knows by nature much about palatable plants. In the classic Arabic, there has long been clear distinction between *khullah* (sweet plants) or the glycophytes of today and *hamdh* (salt plants) or halophytes. Moslem philologers, lexicographers and writers provided examples of the *hamdh* (halophytes), e.g. *Shnan* (*Seidlitzia rosmarinus*) *Harm* (*Zygophyllum* sp.), *Girm* or *Shurah* (*Avicennia marina*), *Ikrish* (*Aeloropus lagopoides*) and many other plants.

Arabs give particular names for the so-called community types, i.e. defining vegetative cover and its habitat together. These names give a correct idea about the prevailing habitat features where the community dominated by a particular plant abounds. The geographic distribution of plants was also considered in the writings of the Arab scholars. They could distinguish between the native homes of the different poets by the names of plants given in their poems. If a poet mentions salam (Acacia ehrenbergiana) he

# Indigenous Knowledge and Ethnobotany in the Deserts of the Arab World

by

### K. H. Batanouny

Professor of Ecology- Faculty of Science
University of Cairo
Giza, Egypt

Introduction

Without doubt a review of the human life on the planet would not be complete without a look at the role of plants. Over years, every ethnic group on this earth accumulated a tremendous indigenous knowledge of their own. Due to the present modernization and being far from nature the knowledge of indigenous cultures will be lost.

The Arab World is the cradle of famous and very old civilizations, e.g. the Pharaonic, Assyrian and the Babylonian. Plants and plant names were depicted on the walls of the temples and on the papyri paper.

The Arab World is unique as regards the plants and the available traditional information about the plants and plant life. Perhaps, it is the only area on earth in which one can trace the presence of some plant species since times immemorial. This can be evinced from the Holy Scriptures. Plants and plant products are frequently mentioned in the Bible, the *Quora'n* and the Sayings (*Hadith*) of the Prophet Mohammed 'Peace be upon Him' Classic



## TURÁTHIYYÁT

A SEMI-ANNUAL PERIODICAL PUBLISHED BY THE MS. EDITING CENTRE

**ENGLISH SECTION** 

# Indigenous Knowledge and Ethnobotany in the Deserts of the Arab World K. H. Batanouny

**National Library Press** 

Cairo

2007